

## المكتبة الخضراء للأطفال



الطبعة الرابعة عشرة



دارالهارف

بقد على عظمية الإبراشي



كَانَ شَابُ فَكُلُح ، طَيِّبُ ٱلْقُلْبِ ، يَعِيشُ مَعَ زَوْجَتِهِ سَعِيدَيْنِ فِي حَيَاتِهِمَا ، قانِعَيْنِ بِما أَعْطَاهُمَا ٱللّهُ ، رَاضِيَيْنِ بِما أَعْطَاهُمَا ٱللّهُ ، رَاضِيَيْنِ بِما أَعْطَاهُمَا ٱللّهُ ، رَاضِيَيْنِ بِما أَعْمَ بهِ عَلَيْهِما ، مِنْ خَيْرِ وَنِعْمَةٍ .

وَلَمْ ۚ يَكُنْ أَيكُ دِرُ سَعَادَ تَهُما ، وَ أَينَغِسُ حَيَا تَهُما ، إِلاَّ حِرْمانُهُمَا وَ لَينَغِسُ حَيَا تَهُما ، إِلاَّ حِرْمانُهُمَا اللهُ عَيْنُونُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَيْنُونُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِمَا فَرَحًا ، وَيَنْشُرُ وَاللهُ وَيَنْشُرُ عَلَيْهِمَا الْبَهْجَةَ وَٱللهُ ورَ .

وَفِي يَوْم مِنَ ٱلْأَيَّامِ، آنْتَهَى ٱلْفَـَّلاحُ مِنْ عَمَلِهِ، وَعَادَ إِلَى مَنْزِلِهِ، وَمَعَهُ حُزْمَة مِنَ ٱلْحَطَبِ، فَأَلْقَاهَا بِجَانِبِ ٱلْحَائِطِ، وَغَيَّرَ ثِيَابَهُ، وَجَلَسَ يَتَنَاوَلُ طَعَامَ ٱلْعَشَاءِ، وَبجَانِبِهِ زَوْجَتُهُ.

وَبَعْدُ الْعَشَاءِ ، أَخَذَتِ الزَّوْجَةُ تُحَدِّثُ زَوْجَهَا ، وَتَقُصُّ عَلَيْهِ حُلْمًا رَأَتْهُ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ ، كُلْمًا رَأَتْهُ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ ، لَقَدْ حَلَمْتُ ، فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ ، كُلْمًا رَأَتْهُ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ ، وَتَعَالَى - قَدِ السَّتَجَابَ لِدُعَائِي ، وَتَقَبَّلَ مَا لَكَ اللهَ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - قَدِ السَّتَجَابَ لِدُعَائِي ، وَتَقَبَّلَ مَا لَكَ اللهَ عَرَزَقَنَا طِفْلًا جَمِيلًا . . .

وَحِينَمَا كَانَتْ تَقُصُّ عَلَى زَوْجِهَا حُلْمَهَا ، وَزَوْجُهَا يَسْتَمِعُ اللَّهُ فَرِحًا ، وَزَوْجُهَا يَسْتَمِعُ إِلَيْهَا فَرِحًا ، مُتَمَنِيًّا أَنْ يَتَحَقَّقَ هٰذَا ٱلْحُلْمُ ، رَأَى ٱلِآثْنَانِ ثُعْبَانًا صَغِيرًا ، يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ أَعْوَادِ ٱلْحَطَب . . .



كَانَ ٱلثُّعْبَانُ صَغِيرًا ، لَطِيفَ ٱلْحَرَكَةِ ، فَلَمَّا رَآهُ ٱلزُّوْجَانِ ، سَكَتَا عَن ٱلْكَلَامِ ، وَجَعَلَا يَتَأَمَّلَانِ حَرَكَاتِهِ . . . ثُمَّ تَذَكَّرَتِ آلزَّوْجَةُ حَالَهَا ، وَبَدَأَتْ تَبْكِي، وَتَقُولُ لِزَوْجِهَا ؛ · أُنْظُرْ . . . حَتَّى ٱلثَّعَا بِينُ لَهَا صِغَارْ '؛ أَمَّا نَحْنُ فَلَيْسَ لَنَا أَطْفَالْ . أَخَذَ ٱلزَّوْجُ يُصَبِّرُ زَوْجَتَهُ وَيُسَلِّيها، وَهِيَ لَا تَكُفُّ عَن ٱلْبُكَاءِ. وَفَجْأَةً رَأَى ٱلزَّوْجَانِ ٱلثُّعْبَانَ ٱلصَّغِيرَ، يَقْتَربُ مِنْهُماً، وَ يَرْفَعُ نَحْوَهُما رَأْسَهُ ، وَيَقُولُ بِصَوْتِ جَمِيلِ ، وَ فِي لُغَةٍ صَحِيحَةٍ: لَا تَبْرِي، يَا سَيِدَ تِي، عَلَى أَنَّكِ لَمْ تُرْزَقِي أُطُّ فَالَّا... خُذِينِي طِفْلًا لَكِ ، وَرَبِّينِي كَمَا ثُرَبِّي آلْأُمُّ طِفْلَهَا ، وَأَنَا أَعِدُكِ وَعْدًا صَادِقًا ، أَنْ أُحِبُّكِ ، وَأَنْ أَكُونَ بَارًّا بِكِ ، وَبِزَوْجِكِ ، مُطِيعًا لَكُماً . وَثِقِي – يَا سَيِّدَ تِي – أَنَّكِ لَنْ تَنْدَمِي ، إِذَا فَعَلْتِ هٰذَا. وَتَأَكُّدِي أَنَّنِي سَأَرُهُ لَكِ ٱلْجَمِيلَ ، وَأَنَّنِي لَنْ أَنْسَى لَكِ تَرْ بَيْتَكِ ، وَعِنَا يَتَكِ ، وَحَنَانَكِ ، وَرِعَا يَتَكِ .

ثُمَّ ٱلْتَفَتَ ٱلثُّعْبَانُ نَعْوَ ٱلْفَلَاحِ، وَقَالَ : وَأَنْتَ يَا سَيِدِي ، وَقَالَ : وَأَنْتَ يَا سَيِدِي ، وَأَلَّكَ النَّعْبَانُ الْخَيْرَ، إِذَا تَبَنَيْتُنِي، وَأَنَّكَ سَتَجِدُ بِي ٱلْوَلَدَ الطَّيْبَ آلْمُطِيعَ .

ثُمَّ قَامَتْ فَحَمَلَتِ ٱلثُّعْبَانَ ، وَنَظَّفَتْهُ ، وَوَضَعَتْهُ فِي مَكَانٍ نَظِيفٍ . ثُمَّ صَنَعَتْ لَهُ فِرَاشًا لَيِّنًا مِنْ قِطْعَة ِ حَرِيرٍ كَانَتْ عِنْدَهَا ،

وَأَرْقَدَتْهُ فِي صُوانِ ٱلْمَلَابِسِ، وَتَرَكَتْ جُزْءًا مِنْ بَابِ ٱلصُّوَانِ مَفْتُوحًا لِلتَّهُويَةِ، حَتَّى لَا يَمُوتَ.

وَفِي كُلِّ يَوْم كَانَتِ ٱلزَّوْجَةُ تُقدِّمُ لِلثَّعْبَانِ أَحْسَنَ مَاعِنْدَهَا وَفِي كُلِّ يَوْم كَانَتِ ٱلزَّوْجَةُ تُقدِّمُ لِلثَّعْبَانِ أَحْسَنَ مَاعِنْدَهَا وَمِنَ ٱلطَّعَامِ وَٱلشَّرَابِ ، فِي آنِيَة خَاصَّة ، وَفِي مَوَاعِيدِ ٱلْفَطُورِ وَآلْغَدَاءِ وَٱلْعَشَاءِ ، وَآعْتَنَتْ بِهِ كُلَّ ٱلْعِنَايَةِ ، وَآهْتَمَتْ بِأَمُورِهِ ، وَآلْغَمَّاءِ ، وَآلْعَشَاءِ ، وَآلْعَنَاءِ وَآلْعَمَّةُ بِأَمُورِهِ ، كُلَّ ٱلْعِنَايَةِ ، وَآهْتَمَتْ بِأَمُورِهِ ، كَلَّ آلْعِنَايَةِ ، وَآهْتَمَ اللَّهُ بِطُفْلِهَا ٱلصَّغِير .

نَمَا ٱلثُّعْبَانُ وَكَبِرَ ، وَصَارَ ضَخْمًا ، أَضْخَمَ مِنْ أَيِّ ثُعْبَانٍ رَآهُ ٱلْفَلَاحُ وَزَوْجَتُهُ . وَكَانَ يَرْحَفُ إِلَى حَدِيقَةِ ٱلْمَنْزِلِ ، فِي رَآهُ ٱلْفَلَاحِ وَزَوْجَتُهُ . وَكَانَ يَرْحَفُ إِلَى حَدِيقَةِ ٱلْمَنْزِلِ ، فِي النَّهَارِ ، وَيَعُودُ إِلَى مَكَانِهِ فِي مَوَاعِيدِ ٱلطَّعَامِ ، كَأَنَّهُ إِنْسَانٌ مُنَظَمْ وَقِيقٌ . فَإِذَا أَقْبُلَ ٱللَّيْلُ ، وَخَلَ الصُّوَانَ ، وَنَامَ إِلَى مُنَظَمْ وَقِيقٌ . فَإِذَا أَقْبُلَ ٱللَّيْلُ ، وَخَلَ الصُّوَانَ ، وَنَامَ إِلَى الصَّبَاحِ .

وَكَانَ يُخَاطِبُ ٱلْفَـالَاحَ بِقَوْلِهِ ؛ يَا أَبِي ؛ وَيُخَاطِبُ ٱلْفَـالَاحَةُ بِقَوْلِهِ ؛ يَا أُمِّي . وَإِذَا آخْتَاجَ إِلَى شَيْءٍ ، طَلَبَهُ مِنْهُمَا فِي آخْتِرَامٍ

وَأَدَبٍ ؛ وَ إِذَا شَكَا شَيْئًا ذَكَرَهُ لَهُمَا فِي رِقَّةٍ وَلُطْ فٍ .

مَرَّتِ آلْأَشْهُرُ وَ ٱلسِّنُونَ ، وَ ٱلسِّنُونَ ، وَ ٱلْسِّنُونَ ، وَ ٱلْفَاكُ وَ وَزَوْ جَتُهُ وَٱللَّائُهُمُ أَلْسُرَةٌ وَاللَّائُهُمُ أُسْرَةٌ وَاحِدَةٌ سَعِيدَةٌ .

وَ اِفِي يَوْمٍ مِنَ ٱلْأَيَّامِ قَالَ أَلْأَيَّامِ قَالَ الْأَيَّامِ قَالَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَانَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُلِمُ اللللللِمُ الللللللللللللللللِمُ الللللللللللِمُ اللللللل

قَالَ ٱلْفَالَاحُ: هَذَا رَأْيُ جَمِيلٌ. وَسَأَبْحَثُ فِي ٱلْحَقْلِ عَنْ رَفِيقَةٍ لَكَ ، تُشَارِكُكَ رَفِيقَةٍ لَكَ ، تُشَارِكُكَ رَفِيقَةٍ لَكَ ، تُشَارِكُكَ فِي حَيَارِتِكَ ، تُشَارِكُكَ فِي حَيَارِتِكَ ، مُلْوِهَا وَمُرِّهَا . . .

قَالَ ٱلثُّعْبَانُ ؛ لاَ ، يَا أَبِي ؛ إِنِّي لاَ أُدِيدُ أَن ْ أَتَزَوَّجَ مِنَ



رَأَى آلسُّلْطَانُ أَنَّ آلرَّجُلَ سَاذَجْ فِي تَفْكِيرِهِ، بَسِيطْ فِي سَاذَجْ فِي تَفْكِيرِهِ، بَسِيطْ فِي كَلَامِهِ، فَضَحِكَ بِمِلْءِ فَمِهِ، كَلَامِهِ، فَضَحِكَ بِمِلْءِ فَمِهِ، وَقَالَ لَهُ الرَّجِعْ إِلَى مَنْزِلِكَ، وَقَالَ لَهُ الرَّجِعْ إِلَى مَنْزِلِكَ، وَقَالَ لَهُ الرَّجِعِ إِلَى مَنْزِلِكَ، وَقَالَ لَهُ الرَّعْبَانَ أَنْنِي مُسْتَعِدٌ أَنْ أَنْ وَقَالَ السَّعَلَاعَ أَنْ وَالسَّعَلَاعَ أَنْ وَالسَّعَوِلَ جَمِيعَ الشِمارِ، السَّعَلَاعَ أَنْ وَيُحَوِلَ جَمِيعَ الشِمارِ، السَّعَلَاءِ أَنْ فِي فَي يُعَالِ مَعْمِعَ الشِمارِ، السَّي فِي فَي الشَّمارِ، السَّي فِي

حَدِيقَة قَصْرِي ، إِلَى ذَهَبٍ ، ثُمَّ أُخْرِجَ ٱلْفَلَاحُ ، وَعَدَّ ٱلسُّلْطَانُ هَٰذَا ٱلْكَلَامَ كُلَّهُ مُزَاحًا ، وَلَمْ يُفَكِرٌ فِي ٱلْأَمْرِ بَعْدَ ذَلِكَ . هٰذَا ٱلْكَلَامَ كُلهَ مُزَاحًا ، وَلَمْ يُفَكِرٌ فِي ٱلْأَمْرِ بَعْدَ ذَلِكَ . رَجَعَ ٱلْفَكَلامُ إِلَى بَيْتِهِ ، وَأَخْبَرَ ٱلثُّعْبَانَ بِرِسَالَةِ ٱلسُّلْطَانِ ، وَرَضَائِهِ عَنِ ٱلزَّوَاجِ ، إِذَا حَوَّلَ لَهُ ٱلثُّعْبَانُ ثِمَارَ ٱلْحَدِيقَة إِلَى ذَهَبٍ . وَرَضَائِهِ عَنِ آلزَّوَاجِ ، إِذَا حَوَّلَ لَهُ ٱلثُّعْبَانُ ثِمَارَ ٱلْحَدِيقَة إِلَى ذَهَبٍ . وَرَضَائِهِ عَنِ آلزَّوَاجِ ، إِذَا حَوَّلَ لَهُ ٱلثُّعْبَانُ ثِمَارَ ٱلْحَدِيقَة إِلَى ذَهَبٍ . وَعَدُورِ قَلْ لَهُ اللّهُ مِنْ الْمُورِ ٱلْفُواكِةِ ، وَجُذُورِهَا ، وَتَلْتَقِطَ مِنَ ٱلْحَدِيقَة مَا تَجِدُهُ مِنْ بُذُورِ ٱلْفُواكِة ، وَجُذُورِهَا ، وَتَلْتَقِطَ مِنَ ٱلْحَدِيقَة مَا تَجِدُهُ مِنْ بُذُورِ ٱلْفُوَاكِة ، وَجُذُورِهَا ،

وَعِيدَانِهَا ٱلَّتِي تَصْلُحُ لِلْغَرْسِ وَٱلزِّرَاعَةِ ، ثُمَّ خُذْهَا إِلَى حَدِيقَةِ السُّلْطَانِ، وَٱبْدُر فِيهَا مَاوَجَدْتَهُ مِن ٱلْبُذُودِ ، وَآغْرِس فِيهَا مَا وَجَدْتَهُ مِن ٱلْبُذُودِ ، وَآغْرِس فِيهَا مَا وَجَدْتَهُ مِن ٱلْبُذُودِ ، وَآغْرِس فِيهَا مَا وَجَدْتَهُ مِن ٱلْبُذُودِ ، وَآغْدِهِ وَٱلْعِيدَانِ ، وَسَتَجِدُ بَعْدَ ذَلِكَ ٱلْعَجَبَ ٱلْعُجَابَ . مِن َ ٱلْجُذُودِ وَٱلْعِيدَانِ ، وَسَتَجِدُ بَعْدَ ذَلِكَ ٱلْعَجَبَ ٱلْعُجَابَ . فَقَالَ ٱلْفَلَاحُ : سَأَبْذُلُ كُلَّ جُهْدِي ، وَأَعْمَلُ مَا فِي وُسْعِي ، وَقَعْمَلُ مَا فِي وُسْعِي ، وَقَعْمَلُ مَا فِي وُسْعِي ، وَقَعْمَلُ مَا فِي وُسْعِي ، وَلَتَحْقِيقَ رَغْبَتِكَ .

وَفِي ٱلْفَجْرِ ٱسْتَيْقَظَ، وَحَمَلَ سَلَّةً كَبِيرةً فِي يَدِهِ، وَذَهَبَ إِلَى ٱلْجَدِيقَةِ ، وَأَخَذَ يَلْتَقِطُ كُلَّ مَا يَجِدُهُ ، مِن ٱلْبُذُودِ وَٱلْجُذُودِ ، وَكُلَّ مَا يَجِدُهُ ، مِن ٱلْبُذُودِ وَٱلْجُذُودِ ، وَكُلَّ مَا يَصْلُحُ لِلْغَرْسِ ، مِن فُرُوعِ ٱلْفَوَاكِهِ ، حَتَّى مَلَأَ ٱلسَّلَةَ ، وَكُلَّ مَا يَصْلُحُ لِلْغَرْسِ ، مِن فُرُوعِ ٱلْفَوَاكِهِ ، حَتَّى مَلَأَ ٱلسَّلَةَ ، فَحَمَلَهَا فِي يَدِهِ ، وَذَهَبَ بِهَا إِلَى حَدِيقَةِ ٱلسَّلْطَانِ ، وَزَرَعَ فِيهَا فَحَمَلَهَا فِي يَدِهِ ، وَذَهَبَ بِهَا إِلَى حَدِيقَةِ ٱلسَّلْطَانِ ، وَزَرَعَ فِيهَا مَا أَخْضَرَهُ مَعَهُ ، مِن أَوَى ٱلْمِشْمِشِ وَٱلْخَوْحِ وَٱلْمَانِجُو ، وَأَلْقَى مَا عَنْدَهُ مِن ٱلْجُذُودِ وَٱلْمِانِجُو ، وَأَلْقَى مَا عَنْدَهُ مِن ٱلْجُذُودِ وَٱلْمِيدَانِ ، مَا عَنْدَهُ مِن ٱلْجُذُودِ وَٱلْمِيدَانِ ، مَا عَنْدَهُ مِن ٱلْجُذُودِ وَٱلْمِيدَانِ ، كَمَا عَنْدَهُ مِن آلْجُذُودِ وَٱلْمِيدَانِ ، كَمَا عَنْدَهُ مِن آلْجُذُودِ وَٱلْمِيدَانِ ، كَمَا عَنْدَهُ مِن آلْجُذُودِ وَٱلْمِيدَانِ ، كَمَا وَصَاهُ ٱلللهُ مُن ٱللْعُنْدُ وَلَا لَا عَلَيْهُ مِنَ الْعُونِ اللْعَنْدُودِ وَالْمِيدَانِ ،

وَلَمْ يَكُدُ يَنْتَهِي مِنَ ٱلْغَرْسِ وَٱلزِّرَاعَةِ ، حَتَّى رَأَى أَشْجَارَ



ٱلْحَدِيقَةِ كُلَّهَا، قَدْ تَحَوَّلَتْ سِيقَانُهَا، وَأَغْصَانُها، وَفُرُوعُهَا، وَأُورَاقُهَا، وَأُورَاقُهَا، وَأَوْرَاقُهَا، وَأَوْرَاقُهَا، وَأَوْرَاقُهَا، وَأَوْرَاقُهَا، وَأَوْرَاقُهَا، وَأَوْرَاقُهَا، وَهُو فِي غَايَةِ ٱلْحَيْرَةِ وَٱلدَّهْشَةِ، فَوَقَفَ ٱلْفَلَّاحُ، وَنَظَرَ إِلَيْهَا، وَهُو فِي غَايَةِ ٱلْحَيْرَةِ وَٱلدَّهْشَةِ، فَوَقَفَ ٱلْفَلَّاحُ، وَنَظَرَ إِلَيْهَا، وَهُو فِي غَايَةِ ٱلْحَيْرَةِ وَٱلدَّهْشَةِ، ثُورَجَعَ إِلَى ٱلْبَيْتِ مُسْرِعًا، لِيُخْبِرَ ٱلثَّعْبَانَ بِمَا حَدَث، مِنَ أَنْهَ رَجَعَ إِلَى ٱلْبَيْتِ مُسْرِعًا، لِيُخْبِرَ ٱلثَّعْبَانَ بِمَا حَدَث، مِنَ آلْعَجَائِب وَٱلْغَرَائِبِ.

وَنَزَلَ ٱلسُّلْطَانُ إِلَى حَدِيقَةِ قَصْرِهِ ، لِيَقْضِيَ فِيها بَعْضَ ٱلْوَقْتِ ، فَرَأَى مَنْظَرًا عَجِيبًا ؛ شَاهَدَ ٱلْأَشْجَارَ ، وَٱلْفَوَاكِهُ ٱلنَّتِي بِٱلْحَدِيقَةِ قَدْ تَحَوَّلَتْ كُلُهُا إِلَى أَشْجَارٍ مِنَ ٱلذَّهَبِ ، وَفَوَاكِهُ مِنَ ٱلذَّهَبِ ، وَفَوَاكِهُ مِنَ ٱلذَّهَبِ ، وَفَوَاكِهُ مِنَ ٱلذَّهَبِ ، وَأَرْهَارٍ مِنَ ٱلذَّهَبِ ، فَلَمْ يُصَدِق عَيْنَيْهِ . فَنَظُرَ مَرَّةً ثَانِيةً ، وَأَرْهَارٍ مِنَ ٱلذَّهَبِ ، فَلَمْ يُصَدِق عَيْنَيْهِ . فَنَظَرَ مَرَّةً ثَانِيةً ، وَمَرَّةً ثَالِيَةً ، نَظْرَةً فَاحِصَةً ، لِيَتَأَكَدَ وَيَتَحَقَّقَ مِمّا يَرَى ، وَمَرَّةً ثَالِيَةً مَ مَّا رَآهُ ، وَعَلِمَ عِلْمَ ٱلْيَقِينِ ، أَنَّ ٱلْحَدِيقَةَ كُلُهُ وَلَا مَدْهُوشًا ، مُا مَعْنَى هٰذَا ؟ وَمَا ٱلْمَقْصُودُ مِنْهُ ؟ وَأَخَذَ يُرَدِّدُ كُا إِلَى مَا مَعْنَى هٰذَا ؟ وَمَا ٱلْمَقْصُودُ مِنْهُ ؟ وَأَخَذَ يُرَدِّدُ

فِي نَفْسِهِ ؛ إِنَّ هٰذَا لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مِنْ عَمَلِ ٱلْفَالَاحِ، ٱلْفَقِيرِ، ٱلْمِسْكِينِ، ٱلنَّذِي طَلَبَ مِنِي أَنْ يَتَزَوَّجَ ٱلثُّعْبَانُ ٱبْنَتى..

وَبَعْدَ هٰذَا ، أَرْسَلَ ٱلثُّعْبَانُ ٱلْفَكَّلاحَ إِلَى ٱلسُّلْطَانِ ، يَسْأَلُهُ ٱلْوَفَاءَ بِوَعْدِهِ ، ٱلَّذِي وَعَدَهُ ، وَهُوَ أَنْ يَسْمَحَ بِأَنْ يَتَزَوَّجَ ٱلْوُفَاءَ بِوَعْدِهِ ، ٱلَّذِي وَعَدَهُ ، وَهُوَ أَنْ يَسْمَحَ بِأَنْ يَتَزَوَّجَ ٱلْوَفَاءَ بِوَعْدِهِ ، ٱللَّذَهِ بَعْدَ أَنْ تَحَوَّلَتِ ٱلْحَدِيقَةُ إِلَى ذَهَبِ . ٱلتُعْبَانُ ٱلْأَمِيرَةَ ، بَعْدَ أَنْ تَحَوَّلَتِ ٱلْحَدِيقَةُ إِلَى ذَهَبِ .

فَأَجَابَ ٱلسُّلْطَانُ ؛ إِنْتَظِرْ قَلِيلًا ؛ فَلَيْسَ ٱلْأَمْرُ سَهْلًا كَمَا أَنْ وَيَقَرَوْجَ آبْنَتِي تَظُنُّ ، وَإِذَا أَرَادَ ٱلثُّعْبَانُ حَقَّا أَنْ تُحَقَّقَ رَغْبَتُهُ ، وَيَتَزَوَّجَ آبْنَتِي ٱلْأَمِيرَةَ ، وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُغَظِي َ أَرْضَ ٱلْقَصْرِ كُلَّهَا ، بِطَبَقَةٍ مِنَ ٱلذَّهَبِ ، وَيَجِبُ أَنْ يُنفِذَ هٰذَا قَبْلَ أَنْ أَسْمَحَ لِآبْنَتِي ، وَيَجِبُ أَنْ يُنفِذَ هٰذَا قَبْلَ أَنْ أَسْمَحَ لِآبْنَتِي ، وَهِمِ أَنْ يُنفِذَ هٰذَا قَبْلَ أَنْ أَسْمَحَ لِآبْنَتِي ، وَهِمِ أَنْ يُنفِذَ هٰذَا قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ ثُعْبَانًا مِنَ وَهِمِ أَمِيرَةٌ مِنْ أَحْسَنِ ٱلْأَمِيرَاتِ ، أَنْ تَتَزَوَّجَ ثُعْبَانًا مِنَ الشَّعَا بِين .

رَجَعَ ٱلْفَالَّاحُ إِلَى ٱلثُّعْبَانِ ، وَقَدْ خَافَ أَنْ يُبَلِّغَهُ رِسَالَةَ

ٱلسُّلْطَانِ ، لِئَلَّلَا يَغْضَبَ وَيَشْتَدَ غَضَبُهُ ، وَلَكِنَّهُ آضْطُرَ فِي السُّلْطَانُ ، وَلَكِنَّهُ آضْطُرَ فِي النِّهَايَةِ ، أَنْ يَذْكُرَ لِلشُّعْبَانِ مَا قَالَهُ ٱلسُّلْطَانُ .

وَقَالَ لَهُ ٱلثُّعْبَانُ ؛ إِذْهَبْ مَرَّةً أُخْرَى إِلَى ٱلْحَقْلِ، وَآجْمَعْ حُزْمَةً مِنَ ٱلْأَعْشَابِ ٱلْخَضْرَاءِ، وَآجْعَلْهَا بِشَكْلِ مِكْنَسَةٍ، ثُمَّ ٱذْهَبْ إِلَى مَنْ ٱلْأَعْشَابِ ٱلْخَضْرَاءِ، وَآجْعَلْهَا بِشَكْلِ مِكْنَسَةٍ، ثُمَّ آذْهَبْ إِلَى قَصْرِ السُّلْطَانِ، وَآكْنُسْ بِهَا أَرْضَ ٱلْقَصْرِ حُجْرَةً حُجْرَةً ، وَطَبَقَةً مَنْ السُّلْطَانِ، وَآكْنُسُهُ بِهِذِهِ الْمِكْنَسَةِ، وَلَا تَتْرُكُ شِبْرًا مِنَ ٱلْقَصْرِ دُونَ أَنْ تَكْنُسَهُ بِهِذِهِ الْمِكْنَسَةِ، وَلَا تَتْرُكُ شِبْرًا مِنَ ٱلْقَصْرِ دُونَ أَنْ تَكْنُسَهُ بِهِذِهِ الْمِكْنَسَةِ، وَلَا تَتْرُكُ شِبْرًا مِنَ ٱلْقَصْرِ دُونَ أَنْ تَكُنُسَهُ بِهِذِهِ الْمِكْنَسَةِ، وَسَيَجِدُ ٱلسُّلْطَانُ فِي قَصْرِهِ، وَسَيَجِدُ ٱلسُّلْطَانُ فِي قَصْرِهِ، وَسَيَجِدُ ٱلسُّلْطَانُ فِي قَصْرِهِ، وَسَيَجِدُ ٱلسُّلْطَانُ فِي قَصْرِهِ، وَسَيَجِدُ السُّلْطَانُ فِي قَصْرِهِ، وَسَيَجِدُ السَّلْطَانُ فَي قَصْرِهِ، وَسَيَجِدُ السَّلْطَةَ مِنَ آلذَّهَبِ فِي كُلِ مَكَانِ .

جَرَى ٱلْفَلَاحُ إِلَى ٱلْحَقْلِ ، وَجَمَعَ أَحْسَنَ ٱلْأَعْشَابِ الْخَضْرَاءِ ، وَكُوَّنَ مِنْهَا حُرْمَةً ، وَرَبَطَهَا ، وَجَعَلَ مِنْهَا مِكْنَسَةً لَخُصْرَاء ، ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى ٱلْقَصْرِ ، وَٱسْتَأْذَنَ فِي أَنْ يُسْمَحَ لَهُ خَصْرَاء ، ثُمَّ ذَهبَ إِلَى ٱلْقَصْرِ ، وَٱسْتَأْذَنَ فِي أَنْ يُسْمَحَ لَهُ بَحْسُرَاء ، ثُمَّ ذَهبَ إِلَى ٱلْقَصْرِ ، وَٱسْتَأْذَنَ فِي أَنْ يُسْمَحَ لَهُ بِكُنْسِ ٱلْقَصْرِ ، مِنْ أَعْلَاهُ إِلَى أَسْفَلِهِ ، بِهذِهِ ٱلْمِكْنَسَة ، فَأَذِنَ لَهُ . وَبَدَأَ يَكُنُسُ حُجُرَاتِ آلْقَصْرِ ، وَكُلّمَا كُنَسَ حُجْرَةً مِنْهَا ، لَهُ . وَبَدَأً يَكُنُسُ حُجُرَاتِ آلْقَصْرِ ، وَكُلّمَا كُنَسَ حُجْرَةً مِنْهَا ،

تَحَوَّلَتُ أَرْضُهَا إِلَى طَبَقَةٍ كَثِيفَةٍ مِنَ ٱلذَّهَبِ، وَصَارَتُ كَبِسَاطٍ ذَهَى بَرَّاقٍ . ذَهَى بَرَّاقٍ .

وَبَعْدَ أَن ِ آنَتُهَى مِنَ آلدَّوْدِ آلأُوَّلِ ، آ ْنَتَهَلَ إِلَى آلدَّوْدِ آلأُوَّلِ ، آ ْنَتَهَلَ إِلَى آلدَّوْدِ آلأُوَّلِ ، آثَقَلَ إِلَى آلدَّوْدِ آلْأَوْنِ ، ثُمَّ آلثَّالِثِ ، حَتَّى كَنسَ آلْقَصْرَ كُلَّهُ بِهٰذِهِ آلْمِكْنسَةِ الْعَجِيبَةِ ، فَصَارَت ْ أَرْضُهُ كُلُّهَا طَبَقَاتٍ كَثِيفَةً ذَهَبِيَّةً . وَبَعْدَ آلْعَجِيبَةِ ، فَصَارَت ْ أَرْضُهُ كُلُّهَا طَبَقَاتٍ كَثِيفَةً ذَهَبِيَّةً . وَبَعْدَ ذَلِكَ قَابَلَ آلْفَكَر ُ آلسُّلْطَانَ ، نَا رُبًا عَن آلثُّعْبَانِ ، وَرَجَاهُ أَن ْ ذَلِكَ قَابَلَ آلْفَكُل ُ آلسُّلْطَانَ ، نَا رُبًا عَن آلثُّعْبَانِ ، وَرَجَاهُ أَن ْ ذَلِكَ قَابَلَ آلْفَكُل ُ آلْشُلْطَانَ ، نَا رُبًا عَن آلثُعْبَانِ ، وَرَجَاهُ أَن ْ



يَنِي بِوَعْدِهِ ، وَيَسْمَحَ بِأَنْ تَتَزَوَّجَ ٱلْأَمِيرَةُ ٱلْجَمِيلَةُ ٱلثُّعْبَانَ ، بَعْدَ أَنْ تَحَقَّقَتْ رَغْبَةُ ٱلشُّلْطَانِ وَأُمْنِيَّتُهُ ، وَتَحَوَّلَتْ أَرْضُ ٱلْقَصْرِ كُلُهَا ، إِلَى طَبَقَاتٍ ذَهَبِيَّةٍ بَرَّاقَةٍ . وَلَمْ يَسْتَطِع ٱلسُّلْطَانُ أَنْ يَظُلُبَ مِنْهُ شَيْئًا آخَرَ ، فَقَالَ لَهُ : لَقَدْ قَبِلْتُ أَنْ تَتَزَوَّجَ ٱبْنَتِي يَظُلُبَ مِنْهُ شَيْئًا آخَرَ ، فَقَالَ لَهُ : لَقَدْ قَبِلْتُ أَنْ تَتَزَوَّجَ آبْنَتِي عَنْهُ ، وَلَكِنَ أَمَامَ ٱلثُّعْبَانِ صَعُوبَةً أَخْرَى ، هِي آنْ تَرْضَى ٱبْنَتِي عَنْهُ ، وَلَكِنَ أَمَامَ ٱلثُّعْبَانِ صَعُوبَةً أُخْرَى ، هِي آنْ تَرْضَى ٱبْنَتِي أَنْ تَتَزَوَّجَهُ .

طَلَبَ ٱلسُّلْطَانُ آبْنَتَهُ ٱلْأُمِيرَةَ ، وَقَالَ لَهَا ، آبْنَتِي ٱلْعَزِيزَةَ الْعَالِيَةَ ، لَقَدْ وَعَدَ أَبُوكِ وَعْدًا طَائِشًا ، غَيْرَ مَعْقُولٍ ، وَعْدًا بَعِيدًا عَنِ آلْعِلْيَةَ ، لَقَدْ وَعَدَ أَبُوكِ وَعْدًا طَائِشًا ، غَيْرَ مَعْقُولٍ ، وَعْدًا بَعِيدًا عَنِ آلْعِكْمَةِ ، وَقَدْ أَسْرَعَ فِي آلْوَعْدِ ، وَلَلْكَنَّةُ وَعْدٌ عَلَى أَيِّ عَنِ آلْعِكُمَةِ ، وَقَدْ أَسْرَعَ فِي آلْوَعْدِ ، وَلَلْكَنَّةُ وَعْدٌ عَلَى أَي كَالِي كَالِي كَبِيرٌ فِي أَنْ تُنفِذِي كَالِي كَبِيرٌ فِي أَنْ تُنفِذِي وَعْدَ أَبِيكِ ، وَتَغِي بِهِ ، حَتَّى لَا يُقالَ ، إِنَّ سُلْطَانَ ٱلْبِلَادِ أَخْلَفَ وَعْدَ أَبِيكِ ، وَتَغِي بِهِ ، حَتَّى لَا يُقالَ ، إِنَّ سُلْطَانَ ٱلْبِلَادِ أَخْلَفَ وَعْدَ عَنْدِي رَذِيلَةٌ ، لَا يَجُوزُ أَنْ وَعْدَ عَنْدِي رَذِيلَةٌ ، لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَطِيفَ بَهَا إِنْسَانٌ .

فَقَالَتِ ٱلْأُمِيرَةُ إِنَّنِي يَا أَبِي طَوْعُ إِرَادَتِكَ . وَإِنَّ أُوامِرَكَ لَنَافِذَةٌ ، وَلَوْ كَانَ فِيهَا مَوْتِي أَوْ هَلَاكِي . وَسَأَفْعَلُ كُلَّ مَا تَأْمُرُ فِي لِنَافِذَةٌ ، وَلَوْ كَانَ فِيهَا مَوْتِي أَوْ هَلَاكِي . وَسَأَفْعَلُ كُلَّ مَا تَأْمُرُ فِي الْفَالِ ، وَلَنْ أَتَرَدَّدَ . فِي الْفَالِ ، وَلَنْ أَتَرَدَّدَ . فَقَالَ السَّلْطَانُ ، إِنِي أُحِبُّ أَنْ تَتَزَوَّجِي مَنِ الخُتَرَ ثُنَهُ زَوْجًا فَقَالَ السَّلْطَانُ ، إِنِي أُحِبُّ أَنْ تَتَزَوَّجِي مَنِ الخُتَرَ ثُنهُ زَوْجًا لَكِ . فَأَحْنَتُ رَأْسَهَا طَاعَةً لِلْأَبِيهَا ، وَوَعَدَت أَنْ تُحَقِّقَ رَغْبَتَهُ ، وَتَتَزَوَّجَ مَنِ الخُتَارَةُ زَوْجًا لَهَا ، وَشَرِيكًا فِي حَيَاتِهَا الْمُقْبِلَةِ . وَتَتَزَوَّجَ مَنِ الخُتَارَةُ وَوْجًا لَهَا ، وَشَرِيكًا فِي حَيَاتِهَا الْمُقْبِلَةِ . وَلَمْ تَعْلَمِ الْأَمِيرَةُ الْمُسْكِينَةُ أَنَّ أَبَاهَا قَدْ وَعَدَ أَنْ يُزَوِّجَهَا وَلَمْ تَعْلَمَ الْا لَمْ إِنْسَانًا .

وَعَدَتِ الْأُمِيرَةُ أَبَاهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ مَنِ الْخَتَارَهُ لَهَا ، فَأَرْسَلَ السُّلْطَانُ الْفَكْرِ، لِإِحْضَارِ الشُّعْبَانِ إِلَى الْقَصْرِ، لِترَى فَأَرْسَلَ السُّلْطَانُ الْفَكَرَ لِإِحْضَارِ الشُّعْبَانِ إِلَى الْقَصْرِ، لِترَى الْأُمِيرَةُ خَطِيبَهَا، وَزَوْجَهَا الْمُنْتَظَرَ، وَشَرِيكَهَا فِي الْحَيَاةِ. وَبَعْدَ سَاعَةٍ حَضَرَ الثُّعْبَانُ رَاكِبًا عَرَبَةً، مَصْنُوعَةً مِنَ الذَّهَبِ، وَبَعْدَ سَاعَةٍ حَضَرَ الثُّعْبَانُ رَاكِبًا عَرَبَةً، مَصْنُوعَةً مِنَ الذَّهَبِ، يَجُرُهُا أَرْبَعَةُ أَفْيَالٍ. وَحِينَمَا مَرَّتِ الْعَرَبَةُ الذَّهَبِيَّةُ، مِنْ شَوَادِرْعِ يَجُرُهُا أَرْبَعَةُ أَفْيَالٍ. وَحِينَمَا مَرَّتِ الْعَرَبَةُ الذَّهَبِيَّةُ، مِنْ شَوَادِرْعِ

ٱلْمَدِينَةِ، هَرَبَ آلناًسُ خَوْفًا وَفَزَعًا، مِنْ مَنْظَرِ آلثُعْبَانِ ٱلْكَبِيرِ، آلِنُعْبَانِ ٱلْكَبِيرِ، آلِنَّا فِي دَاخِلِها، وَبِجَانِبِهِ أَحَدُ ٱلْفَالَاحِينَ.

وَصَلَتِ ٱلْعَرَبَةُ ٱلذَّهَبِيَّةُ إِلَى الْقَصْرِ ، وَفِيهَا ثُعْبَانٌ مُخِيفٌ ، وَصَلَتِ ٱلْعَرَسِ وَٱلْخَدَمِ . وَمَعَهُ ٱلْفَلاَّحُ ، فَارْتَعَدَ كُلُّ مَنْ رَآهَا مِنَ ٱلْحَرَسِ وَٱلْخَدَمِ وَمَعَهُ ٱلْفَلاَّحُ ، فَارْتَعَدَ كُلُّ مَنْ رَآهَا مِنَ ٱلْحَرَسِ وَٱلْخَدَمِ وَمَعَهُ ٱلْفَلاَّحُ ، وَخَافُوا خَوْفًا شَدِيدًا ، وَهَرَبُوا جَمِيعًا .

أُمَّا السُّلْطَانُ وَالسُّلْطَانَةُ ، فَقَدْ جَرَيَا إِلَى غُرْفَةِ الْأُمِيرَةِ ، وَقَالَ وَطَلَبَا مِنْهَا أَنْ تَهْرُبَ مَعَهُما ، مِنْ هذا الشُّبْانِ الْوَحْشِ ، وَقَالَ لَهَا السُّلْطَانُ ، هَيَّا نَهْرُبْ ، يَا البُّنَتِي الْعَزِيزَةَ ... هَيَّا ... يَجِبُ لَهَا السُّلْطَانُ ، هَيَّا ، يَجِبُ أَنْ يَأْتِي هذَا الثُّعْبَانُ ، الْبَشِعُ الْفَظِيعُ . أَنْ نَخْتَنِفِي مِنْ هُنَا، قَبْلَ أَنْ يَأْتِي هذَا الثُّعْبَانُ ، الْبَشِعُ الْفَظِيعُ . قَالَتِ النَّعْبِينَ أَنْ الْفِرْ ، وَلَنْ أَهْرُبَ ، فَأَنَا قَدْ وَعَدْتَ التَّعْبَانَ وَالنَّعُبَانَ وَالنَّعُبَانَ وَالنَّعُلُكُ ، وَلَنْ أَهْرُبَ ، فَأَنَا وَعَدْتَ التَّعْبَانَ وَالْفَانَ وَالبُّنَانَ وَالنِّنَاكُ قَدْ وَعَدْتَ التَّعْبَانَ وَالْفَانَ وَالْبُنْتَهُ قَدْ وَعَدْتَ التَّعْبَانَ وَالْفَانَ وَالْبُنْتَهُ قَدْ وَعَدْتَ التَّعْبَانَ وَعَدْتَ التَّعْبَانَ وَعَدْتَ التَّعْبَانَ وَالْبُنْتَهُ قَدْ وَعَدْتَ التَّعْبَانَ وَالْبُنَتَهُ قَدْ وَعَدْتَ التَعْبَانَ وَالْفَانَ وَالْبُنْتَهُ قَدْ وَعَدْ اوَأَخْلُفَا وَعْدَهُمَا . فَهَذَا عَارْ لَا أَحْتَمِلُهُ ، وَسَأَبْقَى هُنَا جَتَى الْتَعْلَى وَعَدَا وَأَخْلَفَا وَعْدَهُمَا . فَهَذَا عَارْ لَا أَحْتَمِلُهُ ، وَسَأَبْقَى هُنَا جَتَى الْتَعْرَا فَا وَعْدَهُمَا . فَهَذَا عَارْ لَا أَحْتَمِلُهُ ، وَسَأَبْقَى هُنَا جَتَى



يَأْتِيَ خَطِيبِي .

فَتَأَلَّمَ ٱلسُّلْطَانُ وَٱلسُّلْطَانَةُ، وَهَرَبَا إِلَى حُجْرَةٍ بِٱلطَّبَقَةِ ٱلْعُلْيَا مِنَ ٱلْقَصْرِ ، وَأَغْلَقَا بَابَهَا عَلَيْهِمَا .

وَبَعْدَ لَحَظَاتٍ ذَهَبَ آلثُّعْبَانُ إِلَى حُجْرَةِ آلْأُمِيرَةِ ، وَآسْتَأْذَنَ وَرَخَلَ ، فَرَآهَا وَاقِفَةً ثَانِتَةً هَادِئَةً ، لَا يَبْدُو آلْخَوْفُ عَلَى وَدَخَلَ ، فَرَآهَا وَاقِفَةً ثَانِتَةً هَادِئَةً ، وَرَآهَا تَنْحَنِي تَحِيَّةً لَهُ ، مَظْهَرِهَا ، وَلَا آلْفَزَعُ عَلَى وَجْهِهَا . وَرَآهَا تَنْحَنِي تَحِيَّةً لَهُ ، وَتَرْحِيبًا بهِ .

نظرَ ٱلثُّعْبَانُ إِلَيْهَا نظرَةً كُلُّهَا إِعْجَابٌ وَتَقَدْيِرٌ، فَهُو مُعْجَبٌ بِهِدُو بِهَا وَثَبَاتِهَا، فِي هَذَا ٱلْمَوْقِفِ ٱلْمُخِيفِ. مُعْجَبٌ بِضَبْطِ عَوَاطَفِهَا، مُقَدِّرٌ لِوَفَائِهَا بِوَعْدِهَا، وَمُحَافَظَتِهَا عَلَى عَهْدِهَا، وَتَأَثَّرَ بِرِضَائِهَا بِهِ مُقَدِّرٌ لِوَفَائِهَا بِوَعْدِهَا، وَمُحَافَظَتِهَا عَلَى عَهْدِهَا، وَتَأَثَّرَ بِرِضَائِهَا بِهِ مُقَدِّرٌ لِوَفَائِهَا بِوَعْدِهَا، وَمُحَافَظَتِهَا عَلَى عَهْدِهَا، وَتَأَثَّر بِرِضَائِهَا بِهِ مُكُلّ ٱلتَّأَثُر ، مَعَ أَنَّهُ ثُعْبَانٌ ، شَكْلُهُ مُخِيفٌ ، وَهِي أَمِيرة فَا بِيهِ فَا بِيهِ أَيْتُهُا فَا ؛ هَل قَبِلْتِ ٱلزَّواج بِي أَيْتُهَا فَا بِهُ أَلْمُورِهُ ٱلْجَمِيلَةُ ؟

فَأَجَابَتُهُ : نَعَمْ ، لَقَدْ قَبِلْتُ .

وَفِي ٱللَّحْظَةِ ٱلتَّتِي نَطَقَتْ بِهِذِهِ ٱلْجُمْلَةِ ، تَحَوَّلَ ٱلثُّعْبَانُ النُّعْبَانُ الْهَنْدَامِ ، الْمُحِيفُ ٱلْقَبِيحُ ٱلْمَنْظِرِ ، إِلَى شَابَ جَمِيلٍ ، حَسَنِ ٱلْهِنْدَامِ ، مُنْتَسِم ٱلْفَمْ ، أَزْرَق ٱلْعَيْنَيْنِ ، أَسْوَدِ الشَّعْرِ ، تَظْهَرُ عَلَيْهِ عَلَامَاتُ مُنْتَسِم آلْفَمْ ، وَٱلشَّجَاعَة وَٱلشَّهَامَة .

سَمِع السُّلْطَانُ، وَهُو مُخْتَفٍ مَع السُّلْطَانَةِ، فِي الطَّبَقَةِ الْعُلْيَا مِنَ الْقَصْرِ، أَنَ التُّعْبَانَ الْكَبِيرَ، قَدْ ذَخَلَ عَلَى البُّتَهِ فِي مُخْرَتِهَا، فَقَالَ لِلسُّلْطَانَةِ بِصَوْتٍ مُرْ تَفِعٍ : وَا أَسَفَاهُ ! وَا حُزْنَاهُ ! وَحُخْرَتِهَا، فَقَالَ لِلسُّلْطَانَةِ بِصَوْتٍ مُرْ تَفِعٍ : وَا أَسَفَاهُ ! وَا حُزْنَاهُ ! وَا حُزْنَاهُ ! وَا حُزْنَاهُ ! وَا حُزْنَاهُ الْعَزِيزَةَ الْوَحِيدَةَ . وَجُوا فُنُ أَنْ يَكُونَ الثُّعْبَانُ قَتَلَ الْبِنَّنَا الْعَزِيزَةَ الْوَحِيدَة . وَمَحَبَّتِي لِلْدَّهُ مِ وَقَدَم تَقْرَاهُ مِي فَي الْغِنَى ، وَجَشَعِي ، وَشَرَاهَتِي ، وَمَحَبَّتِي لِلذَّهُ مِ وَقَدَم اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

## آلْعَالِيَةً ؟

ثُمُّ خَرَجَ السُّلْطَانُ وَالسُّلْطَانَةُ ، مِنَ الْمُخْرَةِ الْعُلْمَا ، السَّيِ الْعُجْرَةِ النُّعْبَانُ ، الشَّي دَخَلَهَا الثُّعْبَانُ ، فَوَجَدَا الْمُحْرَةَ مُعْلَقَةً عَلَيْهِمَا . فَنَظَرَ السُّلْطَانُ وَالسُّلْطَانَةُ مِنَ الشَّاطَانُ وَالسُّلْطَانَةُ مِنَ النَّافِذَةِ ، فَلَمْ يَجِدَا مَعَ الْأُمِيرَةِ ثُعْبًا نَا ، وَإِنَّمَا رَأَيَا شَابَّا ، وَالسَّلْطَانَةُ مِنَ النَّافِذَةِ ، فَلَمْ يَجِدَا مَعَ الْأُمِيرَةِ ثُعْبًا نَا ، وَإِنَّمَا رَأَيَا شَابَّا ، وَعَجِدَا مَعَ الْجُمَالِ ، تَظْهَرُ عَلَيْهِ الْقُوَّةُ وَالشَّجَاعَةُ . وَرَأَيا جَلِدَ الثُّعْبَانِ مُلْقَى فِي رُكُن مِنْ أَرْكَانِ الْمُحْرَةِ وَرَأَيا اللَّعُجْرَةِ فَعَجِبَا كُل الْعَجَبِ ، وَأَدْرَكَا أَنَّ فِي الْأَمْرِ سِرَّا .



عَظِيمٍ . فَسُرَّ ٱلْجَمِيعُ سُرُورًا كَمْ يَبْقَ كَثِيرًا، وَلَـٰكِنَّ ٱلْفَرَحَ لَمْ يَبْقَ طَوِيلًا، فَقَدْ جَرَتِ ٱلسُّلْطَانَةُ إِلَى طَوِيلًا، فَقَدْ جَرَتِ ٱلسُّلْطَانَةُ إِلَى جِلْدِ ٱلثَّعْبَانِ ، وَقَالَتْ لِلْأَمِيرِ : جِلْدِ ٱلثَّعْبَانِ ، وَقَالَتْ لِلْأَمِيرِ : لَنْ تَصِيرَ ثُعْبانًا مَرَّةً أُخْرَى . لَلْ وَأَلْقَتِ ٱلْجَلْدَ فِي ٱلنَّادِ ، فَنَظَرَ اللَّهُ وَأَلْقَتِ ٱلْجَلْدَ فِي ٱلنَّادِ ، فَنَظَرَ اللَّهُ الْمُؤْنَ الْمُؤَا الْمُؤْنَ اللَّهُ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ اللَّهُ الْمُؤْنَ اللَّهُ الْمُؤْنَ اللّهُ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ اللّهُ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ اللّهُ الْمُؤْنَ اللّهُ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ اللّهُ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَا الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ اللّهُ الْمُؤْنَ اللّهُ الْمُؤْنَ اللّهُ الْمُؤْنَ اللّهُ الْمُؤْنَا اللّهُ الْمُؤْنَ اللّهُ الْمُؤْنَ اللّهُ الْمُؤْنَ اللّهُ الْمُؤْنَ اللّهُ الْمُؤْنَا اللّهُ الْمُؤْنَ اللّهُ الْمُؤْنَ اللّهُ الْمُؤْنَ اللّهُ الْمُؤْنَا الْمُؤْنَا اللّهُ اللّهُ اللْمُؤْنَ اللّهُ الْمُؤْنَ اللّهُ الْمُؤْنَا اللّهُ الْمُؤْنَا اللّهُ الْمُؤْنَا الْمُؤْنَا اللّهُ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَا الْمُؤْنَا اللّهُ الْمُؤْنَا الْمُؤْنَا الْمُؤْنَا الْمُؤْنَا الْمُؤْنَا الْمُؤْنِ الللّهُ الْمُؤْنِ اللْمُؤْنَا اللْمُؤْنَا الْمُؤْنَا اللّهُ الْمُؤْنَا الْمُؤْنَا اللّهُ اللّهُ الْمُؤْنَا اللللْمُؤْنَا اللّهُ اللْمُؤْنَا اللللْمُؤْنَا اللْمُؤْنَا اللّهُ اللْمُؤْنِلُ اللْمُؤْنَا الْمُؤْنَا اللللْمُؤْنَا اللْمُؤْنَا اللْمُؤْنَا اللْمُؤْنَا اللْمُ

وَأَلَمْ ، وَ قَالَ : إِنَّكِ لَا تَعْلَمِينَ مَاذَا فَعَلْت ، وَعَلَى أَي خَطَرٍ أَقْدُمْت . وَ فَي آلُو قَتْ آلَّذِي تَمَّ فِيه حَرْق جُلِد آلثُعْبَان ، تَحَوَّلَ آلاَّمِيرُ آلْمِسْكِينُ ، إِلَى طَائِرٍ أَبْيَضَ حَزِينٍ ، وَبَدَأَ يَطِيرُ إِلَى الْأَمِيرُ آلْمِسْكِينُ ، إِلَى طَائِرٍ أَبْيَضَ حَزِينٍ ، وَبَدَأَ يَطِيرُ إِلَى الْأَمِيرُ آلْمِسْكِينُ ، إِلَى عَائِرٍ أَبْيَضَ حَزِينٍ ، وَبَدَأَ يَطِيرُ إِلَى الْأَمِيرُ آلْمُسْكِينُ ، إِلَى عَائِرٍ أَبْيَضَ حَزِينٍ ، وَبَدَأَ يَطِيرُ إِلَى الْفَيْدَةِ قَدْ أُغْلِق رَبُحَاجُهَا ، فَكَسَر رَبُحَاجَ آلنَّافِذَة بِقُوّتِهِ ، وَجَرَحَ نَفْسَهُ ، وَخَرَجَ مِنَ آلنَّافِذَة ، وَطَارَ بَعِيدًا فِي آلسَّمَاء . وَجَرَحَ نَفْسَهُ ، وَخَرَجَ مِنَ آلنَّافِذَة ، وَطَارَ بَعِيدًا فِي آلسَّمَاء . وَرَأَى آلسُّلُطَانُ وَآلسُّلُطَانَ وَآلسُّلُطَانَةُ وَآلاً مِيرَةُ ، قَطَرَاتِ آلدَّم وَرَأَى آلسَّلُطَانُ وَآلسُّلُطَانَة وَآلاً مِيرَة ، وَطَارَ بَعِيدًا فِي آلسَّمَاء .

ٱلْأَحْمَر ، تَتَسَاقَطُ فَوْقَ رِيشِهِ ٱلْأَبْيضِ .

وَجَرَتِ ٱلْأَمِيرَةُ إِلَى ٱلنَّافِذَةِ ، وَنَظَرَتْ إِلَى ٱلطَّائِرِ ٱلْجَرِيحِ الْمُسْكِينِ ، وَهُو يَطِيرُ ، وَٱسْتَمَرَّتْ تَنْظُرُ إِلَيْهِ حَتَّى آخْتَنَى عَنِ الْمُسْكِينِ ، وَهُو يَطِيرُ ، وَٱسْتَمَرَّتْ تَنْظُرُ إِلَيْهِ حَتَّى آخْتَنَى عَنِ النَّظُو فِي ٱلسَّمَاءِ آلزَّرْقَاءِ . فَمَدَّتِ ٱلْأَمِيرَةُ ذِرَاعَيْهَا إِلَى السَّمَاءِ ، تَطْلُبُ لَهُ مِنَ ٱللهِ آلنَّجَاةً . وَبَدَأَتْ تَبْكِي بُكاءً مُرَّا ، وَلَسَيَماءِ ، تَطْلُبُ لَهُ مِنَ ٱللهِ آلنَّجَاةً . وَبَدَأَتْ تَبْكِي بُكاءً مُرَّا ، وَحَاوَلَ أَبُواهَا أَن يُسْكِتَاهَا ، وَيُسَلِياها ، وَيَنْصَحَا لَهَا بِٱلصَّبْرِ ، وَحَاوَلَ أَبُواها أَن يُسْكِتَاها ، وَيُسَلِياها ، وَيَنْصَحَا لَها بِٱلصَّبْرِ ، وَلَا كِنَ يَشَدُ ، وَحُنْ نَهَا كَانَ يَزِيدُ ، عَلَى فَقَدِها خَطِيبَها آلْا مِيرَ ٱلشَّابُ ٱلْجَمِيلَ .

أَقْبَلَ ٱللَّيْلُ ، وَذَهَبَ كُلُ فَرْدٍ فِي ٱلْقَصْرِ إِلَى فِرَاشِهِ ، إِلاّ ٱلْأَمِيرَةَ ، فَإِنَّهَا لَبِسَتْ مَلَا بِسَهَا ، وَتَرَكَتْ حُجْرَتَهَا ، وَذَهَبَتْ إِلَى إِلاّ ٱلْأَمِيرَةَ ، فَإِنَّهَا لَبِسَتْ مَلَا بِسَهَا ، وَتَرَكَتْ حُجْرَتَهَا ، وَذَهَبَتْ إِلَى أَبِيهَا وَأُرِمَهَا ، تَسْتَأُذِنُهُما فِي ٱلْخُرُوجِ ، لِلْبَحْثِ عَنْ خَطِيبِهَا ٱلْأَمِيرِ أَبِيهَا وَأُرْمَهَا ، تَسْتَأُذِنُهُما فِي ٱلْخُرُوجِ ، لِلْبَحْثِ عَنْ خَطِيبِهَا ٱلْأَمِيرِ أَبِيهَا وَأُرْمَهَا ، تَسْتَأُذِنُهُما فِي ٱلْخُرُوجِ ، لِلْبَحْثِ عَنْ خَطِيبِهَا ٱلْأَمِيرِ اللَّهُ مَنْ النَّالَةُ مَنْ اللَّهُ مَا يَجِدِ اللَّابُ وَٱلْأُمْ فَائِدَةً مِنَ ٱلْمُعَارَضَةِ ، وَلَمْ يَجِدِ آلاً بُ وَٱلْأُمْ فَائِدَةً مِنَ ٱلْمُعَارَضَةِ ، فَسَمَعَا لَهَا .

صَمَّمَتِ ٱلْأُمِيرَةُ عَلَى أَنْ تَبْعَثَ فِي أَنْحَاءِ الْعَالَم ، حَتَّى تَجدَ خَطِيبَهَا ٱلْأُمِيرَ ٱلْمِسْكِينَ ، ٱلنَّذِي وَعَدَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَهُ . خَرَجَتِ ٱلْأُمِيرَةُ مِنَ ٱلْقَصْرِ وَحْدَهَا، وَلَمْ تَسْمَحْ لِلأَحَدِ بِمُصَاحَبَتُهَا ، وَمُرَافَقَتُهَا ، لِلْبَحْثِ مَعَهَا ، وَتَرَكَتِ ٱلْمَدِينَةُ ، وَسَارَتْ ، حَتَّى وَصَلَتْ إِلَى غَابَةٍ كَبِيرَةٍ ، فَدَخَلَتُهَا ، وَٱسْتَمَرَّتْ سَائِرَةً فِيهَا، حَتَّى قَابَلَهَا ثَعْلَبُ ، فَتَأَلَّمَ لِحَالِهَا، لَمَّا رَآهَا حَزينَةً بَاكِيَةً ٱلْعَيْنِ ، وَعَرَضَ عَلَيْهَا ٱسْتِعْدَادَهُ لِلْمُسَاعَدَتِهَا ، بأَنْ يُرْشِدَهَا إِلَى ٱلطُّريقِ فِي ٱلْغَابَةِ ؛ لِأَنَّهَا وَحْدَهَا ، وَلَيْسَ مَعَهَا أَحَد يَعْرُسُهَا ، فِي أَثْنَاءِ ٱللَّيْـل .

فَشَكَرَتِ ٱلْأَمِيرَةُ لِلشَّعْلَبِ شُعُورَهُ ٱلنَّبِيلَ ، وَرَضِيَتْ بِذَهَابِهِ مَعَهَا لِإِرْشَادِهَا . وَسَارًا مَعًا فِي ٱلْغَابَةِ لَيْلًا . وَلِحُسْنِ بِذَهَابِهِ مَعَهَا لِإِرْشَادِهَا . وَسَارًا مَعًا فِي ٱلْغَابَةِ لَيْلًا . وَلِحُسْنِ حَظِيّهَا كَانَتِ ٱللَّيْلَةُ مُقْمِرَةً ، وكَانَ ضَوْءُ ٱلْقَمَرِ سَاطِعًا فِي حَظِيّهَا كَانَتِ ٱللَّيْلَةُ مُقْمِرَةً ، وكَانَ ضَوْءُ ٱلْقَمَرِ سَاطِعًا فِي كُلِّ مَكَانِ .

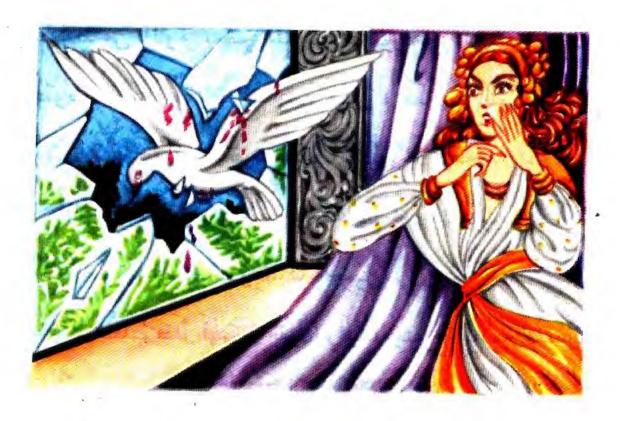

وَبَعْدَ مُدَّةً تَعِبَتِ ٱلْأُمِيرَةُ مِنَ ٱلْمَشْيِ ، وَآشْتَدَّ بِهَا ٱلتَّعَبُ ، وَآضْطُرَّتُ إِلَى أَنْ تَجْلِسَ عَلَى ٱلْحَشِيشِ ٱلْأَخْضَرِ ٱلرَّطْبِ ، وَآضْطُرَّتُ إِلَى أَنْ تَجْلِسَ عَلَى ٱلْحَشِيشِ ٱلْأَخْضَرِ ٱلرَّطْبِ ، تَحْتَ أَشْجَارِ ٱلْغَابَةِ ، لِتَسْتَرِيحَ مِنَ ٱلتَّعَبِ ، ثُمَّ تَقُومَ وَتُكُملِ يَحْتَ أَشْجَارِ ٱلْغَابَةِ ، لِتَسْتَرِيحَ مِنَ ٱلتَّعبِ ، ثُمَّ تَقُومَ وَتُكُملِ رَحْلَتَهَا ، وَبَحْثَهَا عَنْ خَطِيبِهَا ٱلْمِسْكِينِ . وَجَلَسَ ٱلثَّعْلَبُ قَرِيبًا رِحْلَتَهَا ، وَبَحْثَهَا عَنْ خَطِيبِهَا ٱلْمِسْكِينِ . وَجَلَسَ ٱلثَّعْلَبُ قَرِيبًا مِنْهَا ، لِيَحْرُسُهَا مِنَ ٱلْحَيَوَانَاتِ ٱلْمُسْكِينِ . وَلِشِدَّةٍ تَعبِهَا غَلَبَهَا مِنْهُا ، لِيَحْرُسُهَا مِنَ ٱلْحَيُوانَاتِ ٱلْمُتُوحِشَةِ . وَلِشِدَّةٍ تَعبِهَا غَلَبَهَا أَلْتَوْمَ مُنْهَا ، لِيَحْرُسُهَا مِنَ ٱلْحَيُوانَاتِ ٱلْمُتُوحِشَةِ . وَلِشِدَّةٍ تَعبِهَا غَلَبَهَا آلْنَوْمُ مُنْهُا ، وَلَمْ تَسَتَطِعْ مُقَاوَمَتَهُ ، فَنَامَتْ نَوْمًا عَمِيقًا ، وَلَمْ تَكَدُ تَكُدُ

تَسْتَيْقِظُ مِنَ ٱلنوَّمِ ، حَتَّى سَمِعَتِ ٱلطَّيُورَ عَلَى ٱلشَّجَرَةِ ، تُغَنِّى بِصَوْتٍ جَمِيلٍ ، لَمْ تَسْمَعْهُ مِنْ قَبْلُ ، فَسَأَلُهَ الثَّعْلَبُ ، هَلْ بِصَوْتٍ جَمِيلٍ ، لَمْ تَسْمَعْهُ مِنْ قَبْلُ ، فَسَأَلُهَ الثَّعْلَبُ ، هَلْ تَقُولُهُ هَذِهِ ٱلطَّيُورُ ؟

فَأَجَابَتِ ٱلْأَمِيرَةُ : لَا ، إِنِّي لَا أَفْهَمُ لُغَةَ ٱلطُّيُورِ ، وَلَـكِنِّي أُحِبُ صُوْ تَهَا ٱلْعَدْبَ ، وَغِنَاءَهَا ٱلْجَمِيلَ .

أُمَّا ٱلثَّعْلُبُ فَقَدْ فَهِمَ مَا تَقُولُ ، فَبِدَأَ يَشْرَحُ لِلْأَمِيرَةِ ، بِلُغَةٍ هَا وَيُفَسِّرُ لَهَا مَعْنَى هَادِئَةٍ بَطِيئَةٍ ، مَا تَقْصِدُهُ ٱلطَّيُورُ مِنْ غِنَا ئِهَا ، وَيُفَسِّرُ لَهَا مَعْنَى أُغْنِيَتِهَا ، وَيُبَيِّنُ لَهَا أَنَّ هٰذِهِ ٱلطَّيُورَ ، تَتَحَدَّثُ عَنْ أَمِيرٍ مَسْحُورٍ ، أُغْنِيتَهَا ، وَيُبَيِّنُ لَهَا أَنَّ هٰذِهِ ٱلطَّيُورَ ، تَتَحَدَّثُ عَنْ أَمِيرٍ مَسْحُورٍ ، قَدَّ مُسِخَ مِنْ قَبْلُ ، بِتَأْثِيرِ ٱلسِّحْرِ ، فَتَحَوَّلَ إِلَى شَكْلِ ثُعْبَانٍ ، وَعَاشَ كَمَا يَعِيشُ ٱلثُّعْبَانُ ، ثُمَّ عُنِيتُ بِتَرْ بِيتِهِ سَيِّدَةٌ فَلَاحَةٌ ، وَآتَّخَذَتْهُ مِثْلَ طَفِلٍ لَهَا ، وَ تَبَنَّاهُ وَوْجُهَا ، وَآسْتَمَرَّ عِنْدَهُما عَشْرَ وَآتَ الْعَشْرُ ، سَنَةً بَعْدَ أُخْرَى ، وَآتَخَدَتُهُ مِثْلَ طَفِلٍ لَهَا ، وَ تَبَنَّهُ وَاتُ ٱلْعَشْرُ ، سَنَةً بَعْدَ أُخْرَى ، سَنَوَاتٍ ، وَقَدِ آتَقْضَتُ هُذِهِ ٱلسَّنُواتُ ٱلْعُشْرُ ، سَنَةً بَعْدَ أُخْرَى ، مَنَ الْأُمِيرَاتِ ، وَقَدِ آتَقْضَتُ هُذِهِ آلسَّنُواتُ ٱلْعُشْرُ ، سَنَةً بَعْدَ أُخْرَى ، مَنَّ مَنْ وَاتٍ ، وَقَدِ آتَقُضَتُ هُذِهِ آلسَّنُواتُ ٱلْعُشْرُ ، سَنَةً بَعْدَ أُخْرَى ، مَنَ الْأُمِيرَاتِ ، وَقَدَ آنَهُ مَيْنَ وَعُجَهَا ، وَآمَادُ أَنْ وَعُهَا ، وَآمَادُ أَنْ وَقُرَادُ أَنْ وَعَدَ الْعُشْرَ ، مَا أَعْشَرُ ، مَا أَوْرَادَ أَنْ وَالْعَلُولِ لَقَامِ مَنْ الْأُمِيرَاتِ ، وَأُرَادَ أَنْ وَالَهُ مَا عَشَرَ وَالْمَا ، وَأَرَادَ أَنْ وَرَادَ أَنْ وَالْمَ مَنَ الْعُرْمَ وَاتٍ وَقَدَ الْقَضَانُ وَاتُ الْمُ مِنَ الْلُمْ مِنَ اللْأُمِيرَاتِ ، وَأَرَادَ أَنْ وَالْمَالُ مَا اللَّهُ الْمَعْمَلُ مَا عَلْمَ الْمُ الْمَنْ اللْعَرْمَ الْعِلْمَ الْمَالِمُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُ الْمِلْمُ الْمُ الْمَالُولُ الْمُعْمَا عَلَالَتَهُ الْمَعْمَا عَلَى الْمَالِمَ الْمُ الْمُ الْمَالُولُ اللْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللْمُ الْمُولُ الْمُ الْمُعْمَلُ الْمُ الْمُولُ الْمُ الْمُولُ الْمُ الْمُ الْمُعْمَلُ الْمُ الْمُنْ اللْمُ الْمُولُ الْمُعْمِلُ اللْمُ الْمُ الْمُولُ الْمُولُ اللْمُ اللْمُ الْمُ الْمُ الْمُولُ اللْمُ اللْمُ اللْمُعْمَا اللْمُ اللْمُ الْمُولِلُ اللْمُ اللْمُ الْمُ اللْمُ اللْمُ الْمُولُولُ اللْمُ الْمُعْمَا الْمُو

فَرضِيَ أَبُوهَا ، بَعْدَ أَن قَامَ لَهُ ٱلثُّعْبَانُ بِأَشْيَاءَ عَجِيبَةٍ غَرِيبَةٍ ، وَوَعَدَهُ أَنْ يُزَوِّ جَهُ ٱبْنَتَهُ ، وَرَضِيَتِ ٱلْأُمِيرَةُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا هٰذَا آلتُعْبَانُ ، حَتَّى لَا يُقَالَ : إِنَّ أَبَاهَا أَخْلَفَ وَعْدَهُ . فَزَالَ تَأْثِيرُ · ٱلسِّحْرِ عَنْهُ ، وَرَجَعَ إِلَى صُورَ تِهِ ٱلْأُولَى ، وَهِيَ صُورَةُ إِنْسَان كَمَا كَانَ . وَ فِي أَ ثَنَاءِ وُجُودِهِ بِحُجْرَتِهَا فِي ٱلْقَصْرِ ، قَامَتْ أُمُّهَا ٱلسُّلْطَانَةُ ، بإِلْقَاءِ جلْدِهِ فِي ٱلنَّادِ ، لِتَتَخَلَّصَ مِنْ شَكْلُ ٱلثُّعْ بَانِ ، وَصُورَةِ ٱلثُّعْبَانِ، حَتَى لَا يَلْحَقَ آبَنَتَهَا أَيُّ شَرّ ، أَوْ أَذًى . سَكَتَ ٱلثَّعْلَبُ ، فَبَكَتِ ٱلْأُمِيرَةُ ، حِينَمَا عَرَفَتْ أَنَّ ٱلطُّيُورَ تَذْكُرُ قَصَّةً خَطِيبِهَا ، وَتُبَيِّنُ مَا حَدَثَ لَهُ وَلَهَا ، وَرَجَتِ ٱلثَّعْلَبَ أَنْ يَذْكُرَ لَهَا بَقِيَّةً ٱلْقِصَّةِ ، ٱلنَّتَى تُغَنِّيهَا ٱلطُّيُورُ ، وَيَشْرَحَ لَهَا مَاذَا أَصَابَ ٱلْأُمِيرَ ، وَهَلْ زَالَ هذَا ٱلسِّحْرُ ؟

قَالَ ٱلثَّعْلَبُ ؛ وَقَدْ ظَنَّتْ أُمُّهَا ، أَنَّ فِي عَمَلِهَا نَجَاةَ ٱبْنَتِهَا آلُا مِيرَةِ ، وَلَـكِنَّهَا أَسَاءَتْ إِلَيْهَا أَكْبَرَ إِسَاءَةٍ ، بِحُسْنِ نِيَّةٍ ، الْأُمِيرَةِ ، وَلَـكِنَّهَا أَسَاءَتْ إِلَيْهَا أَكْبَرَ إِسَاءَةٍ ، بِحُسْنِ نِيَّةٍ ،

لِأَنَّ ٱلْأَمِيرَ تَعَوَّلَ إِلَى طَائِرٍ أَبْيَضَ ، كَالْحَمَامَةِ ٱلْبَيْضَاءِ ، وَصَارَ فِي الْخَالَةِ يُر فِي حَالَةٍ يُرْ ثَمَى لَهَا . وَهُوَ ٱلْآنَ فِي شِدَّةِ ٱلْخَطَرِ ، وَيُخَافُ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ .

فَسَأَلَتُهُ ٱلْأُمِيرَةُ : أَرْجُو أَنْ تَذْكُرَ لِي المَاذَا هُوَ فِي شِدَّةِ ٱلْخَطَرِ؟ فَأَجَابَ الثَّعْلَبُ: لِلأَنَّ وَالِدَةَ ٱلْأُمِيرَةِ قَدْ حَرَقَتْ جِلْدَ ٱلثُّعْبَانِ ، فَخُكِمَ عَلَى ٱلْأَمِيرِ بِأَنْ يُمْسَخَ ، وَيَتَحَوَّلَ إِلَى طَائِرٍ ، لِلَّمِيْ يَهُوُبَ مِنَ ٱلْحُجْرَةِ . فَتَحَوَّلَ إِلَى طَائِر أَبْيَضَ . وَلَمَّا أَرَادَ ٱلْخُرُوجَ مِنَ ٱلنَّافِذَةِ بِقُوَّةٍ ،كَانَ زُجَاجُهَا مُغْلَقًا ، فَكُسِرَ آلزُّجاجُ ، وَجُرِحَتْ ذِرَاعُهُ جُرْحًا بَلِيغًا ، وَرُبَّمَا يَمُوتُ مِن هٰذَا ٱلجُرْحِ ... أَصْغِى يَاسَيدَ تِي: أَلَا تَسْمَعِينَ صَوْتَ ٱلطُّيُورِ فَوْقَ ٱلشَّجَرَةِ ؟ إِنَّهُ صَوْتٌ مُحْزِنٌ كُلَّ ٱلْحُزْنِ ؛ لِأَنَّ ٱلْأَمِيرَ ٱلْآنَ فِي أَشَدِّ حَالَاتِ ٱلْخَطَرِ. وَلَكِن بإخْلَاص خَطِيبَتِهِ وَوَفَا ثِهَا لَهُ ،. وَ بَحْثِهَا عَنْهُ ، وَ تَفْكِيرِ هَا فِيهِ ، وَهُوَ طَأَئِر "جَريح" مِسْكِين"، قَدْ

عَادَ أَمِيرًا كُمَا كَانَ. وَرَجَعَ إِلَى قَصْرِ أَبِيهِ ، غَيْرَ أَنَّهُ فِي حَالَةٍ خَالَةً خَطِرَةٍ ، مِنَ ٱلْجُرُوحِ ٱلنَّتِي بِذِرَاعِهِ ، وَهُوَ ٱلْآنَ فِي أَيَّامِهِ خَطِرَةٍ ، مِنَ ٱلْجُرُوحِ ٱلنَّتِي بِذِرَاعِهِ ، وَهُوَ ٱلْآنَ فِي أَيَّامِهِ ٱلْأَخِيرَةِ ، وَقَدْ يَمُوتُ مِنْ هَذِهِ ٱلْجُرُوحِ .

فَسَأَلَتُهُ ٱلْأَمِيرَةُ ؛ أَلَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تُخْبِرَ نِي ، عَنْ وَسِيلَةٍ لِعِلَاجِهِ وَشِفَائِهِ مِنْ جُرُوحِهِ ؟ لِعِلَاجِهِ وَشِفَائِهِ مِنْ جُرُوحِهِ ؟

وَهْمِي أَنْ تَتَمَكَّنَ ٱلْأُمِيرَةُ ٱلَّتِي خَطَبَهَا ، وَأَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَهُمِي أَنْ تَتَمَكَّنَ ٱلْأُمِيرَةُ ٱلَّتِي خَطَبَهَا ، وَأَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَأَحَبَهَا ، وَأَدَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَأَحَبَهَا ، وَأَخْلَصَ لَهَا ٱلْإِخْلَاصَ كُلَّهُ ، مِنْ أَنْ تَأْخُذَ رِيشَةً ، مِنْ ذَيْلِ كُلِّ طَائِرٍ ، مِنْ تِلْكَ ٱلطَّيُورِ ٱلْأَرْبَعَةِ ، ٱلنَّتِي تُغَنِّي مِنْ ذَيْلِ كُلِّ طَائِرٍ ، مِنْ تِلْكَ ٱلطَّيُورِ ٱلْأَرْبَعَةِ ، ٱلنَّتِي تُغَنِّي غِنَاءً مُحْزِنًا ، وَتُغَرِّدُ تَغْرِيدًا مُبْكِيًا ، فَوْقَ جُرُوحِهِ ، وَبَهِذَا ٱلْعِلَاجِ إِلَيْهِ بِنَفْسِهَا ، لِتَضَعَ هَذَا ٱلرِّيشَ فَوْقَ جُرُوحِهِ ، وَبِهِذَا ٱلْعِلَاجِ وَحُدَهُ ، يُشْفَى ٱلْأَمِيرُ مِنْ مَرَضِهِ ، بِمَشِيئَةِ ٱللهِ تَعَالَى . وَحُدَهُ ، يُشْفَى ٱللهِ تَعَالَى . سَمِعتِ ٱللهِ تَعَالَى . سَمِعتِ ٱللهِ تَعَالَى . سَمِعتِ ٱلْأَمِيرَةُ هَذِهِ ٱلنَّصِيحَةَ ، فَأَخْبَرَتِ ٱللهِ تَعَالَى . سَمِعتِ ٱلْأَمِيرَةُ هَذِهِ ٱلنَّصِيحَةَ ، فَأَخْبَرَتِ ٱللهِ تَعَالَى . سَمِعتِ ٱلْأُمِيرَةُ هَذِهِ ٱلنَّصِيحَةَ ، فَأَخْبَرَتِ ٱللهِ بَعَالَى . سَمِعتِ ٱللهِ بَعَالَى بَهَا فَيْهَ مَا الْمُعْرَةِ مَا اللهِ بَعَلَى اللهِ مَنْ مَرَضِهِ ، بِمَشِيئَةِ ٱللهِ تَعَالَى . سَمِعتِ ٱللهِ مِنْ مَرَضِهِ ، وَمَعْرَتِ ٱللهُ مَالَى بَسَعِعَةَ ، فَأَخْبَرَتِ ٱللهِ مَلَهُ بَهُ مَنْ مَرَضِهُ مَا السَّهُ مَا اللهُ مَلْكَ بَسَعْمَةِ مَنْ مَرَضِهِ ، وَمُعْرَتِ ٱللهُ مَا اللهَ عَلَى السَيْعَةِ مَا اللهُ مَلِكَ اللهِ مَنْ مَرَضِهِ اللهِ الْعَلَامِ الْمَعْرَاتِ الْعَلَامِ اللهَ الْعَلَامِ اللهُ الْعَلَامِ اللهُ الْعَلَامِ الْعَلَامِ اللهِ الْعَلَامِ اللهُ الْعَلَامِ اللهِ الْعَلَامِ اللهُ الْعَلَيْمَ الْمَالِي الْعَلَامِ الْمُورِي الْعَلَى الْمَالِمِ الْمَالِمُ اللهُ الْمُعْرَامِ الْعَلَى الْمَالِمُ الْمَلْمُ الْمَالِمُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ المَالِمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ المُعْرُبُولِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ المَالِمِ اللهُ المَالِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ المُعْرَامِ

وَقَالَتْ لَهُ ؛ إِنَّهَا خَطِيبَةُ ٱلْأُمِيرِ ٱلْمِسْكِينِ ، وَقَدْ حَضَرَتْ لِلْبَحْتِ عَنْهُ ، وَٱلْعَمَلِ عَلَى نَجَاتِهِ ، وَإِنْقَاذِهِ مِنْ تَأْثِيرِ ٱلسِّحْوِ وَٱلْمَرَضِ ، وَرَجَتْهُ أَنْ يَأْتِي لَهَا بِرِيشَةٍ ، مِنْ ذَيْلِ كُلِّ طَائِرٍ مِنْ هٰذِهِ وَرَجَتْهُ أَنْ يَأْتِي لَهَا بِرِيشَةٍ ، مِنْ ذَيْلِ كُلِّ طَائِرٍ مِنْ هٰذِهِ الطَّيُورِ ٱلأَرْبَعَةِ ، وَيُعْطِيهَا هٰذَا ٱلرِّيشَ ، لِتُعَالِجَ بِهِ ٱلْأُمِيرَ ٱلطَّيُورِ ٱلأَرْبَعَةِ ، وَيُعْطِيهَا هٰذَا ٱلرِّيشَ ، لِتُعَالِجَ بِهِ ٱلْأُمِيرَ الْمُعْرُوفَ ، الْمُعْرُوفَ ، وَتَوَسَّلَتْ إِلَيْهِ أَنْ يُسْدِي َ إِلَيْها هٰذَا ٱلْمَعْرُوفَ ، وَوَعَدَتْهُ أَنْ تَعُدَّهُ عَلَى ٱلدَّوَامِ ٱلصَّدِيقَ ٱلْوَفِيَّلَهَا ، وَأَنْ تُكَافِئَهُ أَحْسَنَ مُكَافَأَةً عَلَى جَمِيلِهِ .

فَأَجَابَ ٱلنَّعْلَبُ؛ سَأُحَاوِلُ ذَلِكَ بِكُلِّ سُرُودٍ. وَلَكِنَ ٱلْأَمْرَ \* يَعْتَاجُ إِلَى صَبْرٍ طَوِيلٍ؛ لِلْأَنَّ هٰذِهِ ٱلطَّيُورَ كَثِيرَةُ ٱلْخَجَلِ، شَدِيدَةُ ٱلْحَيَاءِ، سَرِيعَةُ ٱلطَّيْرَانِ ، إِذَا قَرُبْتُ مِنْهَا نَهَارًا. وَأَنْتِ شَدِيدَةُ ٱلْحَيَاءِ، سَرِيعَةُ ٱلطَّيْرَانِ ، إِذَا قَرُبْتُ مِنْهَا نَهَارًا. وَأَنْتِ تَرَيْنَ أَنَّ ٱلشَّمْسَ قَدْ طَلَعَتْ ، وَأَنَّ ٱلطَّيُورَ تَرَى كُلَّ حَرَّكَةٍ. فَإِذَا قَرُبْتُ مِنْهَا ٱلْآنَ طَارَت وَهَرَبَتْ. وَسَنُضْطَرُ إِلَى أَنْ نَنْتَظِرَ فَإِذَا قَرُبْتُ مِنْهَا ٱلْآنَ طَارَت وَهَرَبَتْ. وَسَنُضْطَرُ إِلَى أَنْ نَنْتَظِرَ إِلَى ٱلْمَسَاءِ، حَتَّى يَنْقَضِيَ ٱلنَّهَارُ بِنُورِهِ ، وَيُقَبْلِ ٱللَّيْلُ بِظُلْمَتِهِ،

وَتَذْهَبُ ٱلطُّيُورُ إِلَى عِشَاشِهَا لِتَنَامَ ، وَحِينَئِذٍ أَتَسَلَّقُ ٱلشَّجَرَةَ بَكُلَّ هُدُوءٍ ، وَآخُذُ رِيشَةً مِنْ ذَيْلِ كُلِّ طَائِرٍ مِنْ هٰذَهِ ٱلطُّيُودِ بَكُلِّ هُدُوءٍ ، وَآخُذُ رِيشَةً مِنْ ذَيْلِ كُلِّ طَائِرٍ مِنْ هٰذَهِ ٱلطُّيُودِ الطَّيُودِ الْطَّيُودِ الْطَّيُودِ الْطَّيُودِ الْطَّيُودِ الْطَيْرِ مِنْ هٰذَهِ وَالْحَدُودِ الْطَّيُودِ الْطَيْرِ مِنْ هٰذَهِ الطَّيُودِ الْطَيْرِ مِنْ هٰذَهِ أَنْ عُشِهِ .

قَضَتِ ٱلْأُمِيرَةُ ٱلنَّهَارَ كُللَّهُ فِي ٱلْغَابَةِ تَحْتَ ٱلشَّجْرَةِ ، وَمَعَهَا التَّعْلَبُ ٱلْوَفِيُ ٱلْحَكِيمُ ، وَأَخَذَتُ تَعُدُ ٱلنَّهَارَ بِٱلسَّاعَةِ ، فَطَالَ ٱلْوَفِيُ ٱلْحَكِيمُ ، وَأَخَذَتُ تَعُدُ ٱلنَّهَارَ بِٱلسَّاعَةِ ، فَطَالَ ٱلنَّهَارُ ، وَطَالَ ٱلْوَقْتُ ، وَبَدَا لَهَا أَنَّ ٱلسَّاعَاتِ تَمُنُ بِبُطْ مِ شَدِيدٍ . وَأَخِيرًا غَرَبَتِ ٱلشَّمْسُ ، وَأَقْبُلُ ٱللَّيْلُ ٱلنَّذِي تَنْتَظِرُ هُ ٱلْأُمِيرَةُ وَأَخِيرًا غَرَبَتِ ٱلشَّمْسُ ، وَأَقْبُلُ ٱللَّيْلُ ٱللَّذِي تَنْتَظِرُ هُ ٱلْأُمِيرَةُ لِلْمَارِعِ مَا اللَّهُ اللَّذِي تَنْتَظِرُهُ وَٱلْأُمِيرَةُ لِللَّهُ اللَّذِي تَنْتَظِرُهُ وَٱلْأُمِيرَةُ لِللَّهُ اللَّذِي مَا اللَّهُ وَالْحَبَرَةِ لِللَّهُ اللَّذِي مَا اللَّهُ وَالْحَبَرَةُ لَا اللَّهُ اللَّذِي مَا اللَّهُ وَالْحَبَرَةُ لَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فِي عِمَاشِهَا .

أَخَذَتِ ٱلْأَمِيرَةُ وَٱلتَّعْلَبُ يَنْظُرَانِ إِلَى ٱلطَّيُورِ ٱلنَّتِي فَوْقَ ٱلشَّجَرَةِ ، وَيَنْتَظِرَانِ ذَهَابَهَا إِلَى عِشَاشِهَا لِتَنَامَ فِيهَا .

وَحِينَمَا تَأْكُدَ ٱلثَّعْلَبُ أَنَّ ٱلطَّيُورَ ٱلْأَرْبَعَةَ ، تَرَّكَتْ فُرُوعَ الشَّجْرَةِ ، وَنَامَت فِي عِشَاشِهَا . تَسَلَّقَ ٱلشَّجَرَةَ بِكُلِّ هُدُومٍ ، الشَّجَرَة ، وَنَامَت فِي عِشَاشِهَا . تَسَلَّقَ ٱلشَّجَرَةَ بِكُلِّ هُدُومٍ ،

حَتَّى لَا يَسْتَيْقِظَ أَيُّ طَأْثُرِ ، وَلَا يَتَحَرَّكَ مِنْ عُشِّهِ . وَبِسُرْعَةٍ وَمَهَارَةٍ أُخَذَ ريشَةً مِنْ ذَيْلِ كُلِّ طَائِرٍ مِنْ هٰذِهِ ٱلطُّيُورِ ٱلْأَرْبَعَةِ ٱلْحَزِينَةِ عَلَى ٱلْأُمِيرِ . وَهِيَ ٱلطُّيُورُ ٱلَّتِي كَانَتْ تُغَنَّى ، وَتَذْكُرُ فِي غِنَائِهَا بِصَوْتِهَا ٱلشَّجِيَّ ٱلْمُحْزِنِ قِصَّةً ٱلْأُمِيرِ وَمَا حَدَثَ لَهُ ، ثُمَّ نَزَلَ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ ، وَقَدَّمَ لِلْأُمِيرَةِ ٱلرِّيشَاتِ ٱلْأَرْبَعَ ٱلَّتِي تَحْتَاجُ إِلَيْهَا لِعِلَاجِ ٱلْأَمِيرِ مِنْ جُرُوحِهِ. فَقَالَتِ ٱلْأُمِيرَةُ : أَيُّهَا ٱلثَّعْلَبُ ٱلْحَكِمُ ، إِنِّي أُقَدِّمُ لَكَ أُجْزَلَ ٱلشُّكُو وَأُوْفَرَهُ وَٱللهُ وَحْدَهُ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَى مُكَافَأَتِكَ. وَلَنْ أَنْسَى مَعْرُوفَكَ طُولَ ٱلْحَيَاةِ .

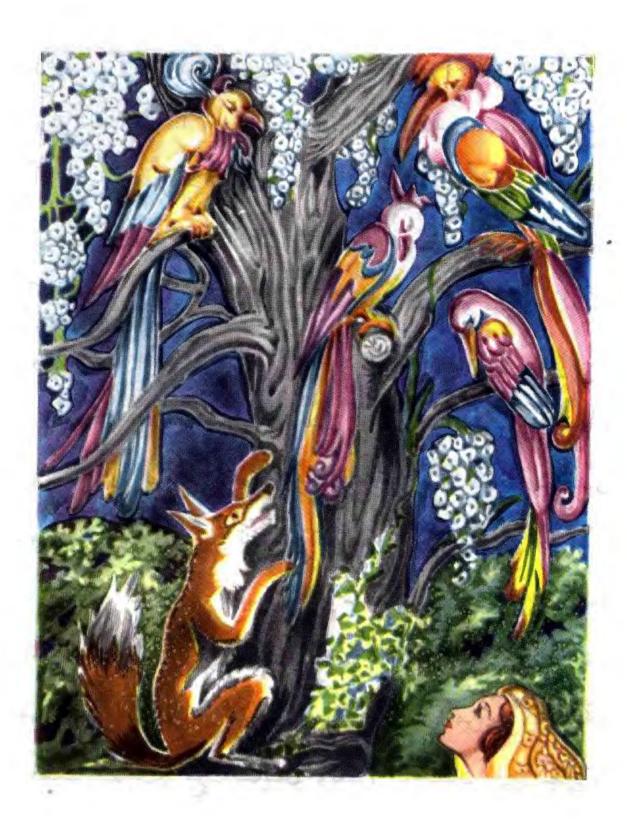

وَصَلَتْ إِلَى قَصْرِ ٱلْأُمِيرِ ٱلْجَرِيحِ ، حَيْثُ يُقِيمُ مَعَ أَبِيهِ ٱلسُّلْطَانِ . وَ فِي ٱلْحَالِ أَرْسَلَتْ إِلَى ٱلسُّلْطَانِ تُغْبِرُهُ أَنَّهَا قَدْ حَضَرَت لِتُعَالِجَ آلاً مِيرَ مِنْ جُرُوحِهِ ، فَآسْتَبْعَدَ آلْمَلِكُ ذَٰ لِكَ وَقَالَ : كَيْفَ تَسْتَطِيعُ فَتَاةٌ أَنْ تَشْفِيَ أُمِيرًا تَحَوَّلَ إِلَى ثُعْبَانِ ، ثُمَّ رَجَعَ إِنْسَانًا كَحَالَتِهِ ٱلْأُولَى، وَقَدْ جُرحَ جُرُوحًا قَاتِلَةً ، وَعَجَزَ ٱلْأَطْبَاءُ وَ ٱلْجَرَّاحُونَ فِي ٱلْبَلَادِ عَنْ عِلَاجِهِ وَشِفَائِهِ مِنْ هَذِهِ ٱلْجُرُوحِ؟ تَوَسَّلَتِ ٱلْأُمِيرَةُ إِلَى ٱلسُّلْطَانِ ، وَرَكَعَتْ عَلَى رُكْبَتَيْهَا ، وَرَجَتْهُ أَنْ يَسْمَحَ لَهَا بِمُحَاوَلَةٍ عِلَاجِهِ ، وَبَيَّنَتْ لَهُ أَنَّهُ لَا ضَرَرَ مِنَ ٱلْمُحَاوَلَةِ ، وَ إِذَا لَمْ تَنْفَعْ فَلَنْ تَضُرَّ . وَإِذَا لَمْ تَشْفِهِ فَلَنْ تُولِمَــٰهُ . فَقَالَ ٱلسُّلْطَانُ ؛ يُمْكُنِكُ يَا سَيَّدَتِي أَنْ تُحَاوِلِي عِلَاجَهُ بِمَا تَعْرُ فِينَ ؛ فَهُوَ ٱلْآنَ عَلَى أَبْوَابِ ٱلْمَوْتِ . وَهُوَ فِي سَاعَاتِهِ ٱلْأَخِيرَةِ . وَلَيْسَ مِنَ ٱلْمُمْكِنِ أَنْ يَكُونَ فِي حَالِةٍ أَشَدَّ سُوءًا مِنْ هٰذِهِ ٱلْحَالَةِ. ذَّهَبَتُ ٱلْأُمِيرَاةُ مَعَ ٱلسُّلْطَانِ وَبَعْضِ ٱلْوَصِيفَاتِ إِلَى ٱلْحُجْرَةِ

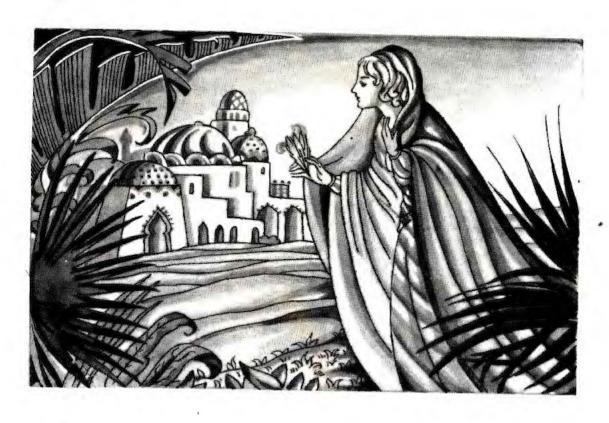

ٱلنَّتِي يَنَامُ فِيهَا ٱلْأُمِيرُ، فَوَجَدَتُ أُمَّهُ بِجَانِبِهِ، وَرَأَتُهُ أَصْفَرَ ٱللَّوْنِ، سَاكِنَا لَا يَتَحَرَّكُ ، مُعُمْضًا عَيْنَيْهِ ، يَتَأُوَّهُ لِشِدَّةِ ٱلْمَرَضِ، سَاكِنَا لَا يَتَحَرَّكُ ، مُعُمْضًا عَيْنَيْهِ ، يَتَأُوَّهُ لِشِدَّةِ ٱلْمَرَضِ، وَيَتَنَفَّسُ تَنَفَيَّا بَطِيئًا ، وَهُوَ فَوْقَ فِرْاشِهِ .

فَوَضَعَتِ ٱلْأُمِيرَةُ ٱلرِّيشَاتِ ٱلْأَرْبَعَ ٱلنَّتِي أَخْضَرَتْهَا مَعَهَا فَوْقَ جُرُوحِهِ ، فَفَتَحَ عَيْنَيْهِ ، وَبَدَأَ تَنَفُّنُهُ يَنْتَظِمُ ، وَظَهَرَ ٱلدَّمُ فَوْقَ جُرُوحِهِ ، فَفَتَحَ عَيْنَيْهِ ، وَبَدَأَ تَنَفُّنُهُ يَنْتَظِمُ ، وَظَهَرَ ٱلدَّمُ فَوْقَ جُرُوحِهِ ، فَفَتَحَ عَيْنَيْهِ ، وَبَدَأَ تَنَفُّنُهُ يَنْتَظِمُ ، وَظَهَرَ ٱلدَّمُ فَوْقَ جُهَهُ ،

وَظَهَرَتْ عَلَامَاتُ ٱلصِحَّةِ عَلَيْهِ ، وَبَعْدَ سَاعَةٍ صَارَ عَلَى أَتَمَّ مِ وَظَهَرَتْ عَلَى أَتَمَّ مَ مَا يَكُونُ مِنَ ٱلصِحَّةِ وَٱلْعَافِيَةِ ، وَشَعَرَ بِٱلْجُرُوحِ كَأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ، وَزَالَ تَأْثِيرُ ٱلسِتْحْرِ تَمَامًا.

فَسُرَّ ٱلسُّلْطَانُ وَٱلسُّلْطَانَةُ سُرُورًا كَثِيرًا، وَفَرِحَتِ ٱلْأَمِيرَةُ كُلُّ مَا كُلُّ مَا الْمُوْتِ . كُلُّ ٱلْفَرَحِ بِشِفَائِهِ، وَإِنْقَاذِ حَيَاتِهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ .

كَانَتِ ٱلْحُجْرَةُ ٱلنَّتِي يَنَامُ فِيهَا ٱلْأَمِيرُ مُظلِمَةً ، وَالسَّتَائِرُ مُسْدَلَةً عَلَى ٱلنَّوَافِذِ ، لِإِبْعَادِ ٱلضَّوْءِ عَنْهُ ، وَإِرَاحَتِهِ فِي مَرَضِهِ ، مَسْدَلَةً عَلَى ٱلنَّوَافِذِ ، لِإِبْعَادِ ٱلضَّوْءِ عَنْهُ ، وَإِرَاحَتِهِ فِي مَرَضِهِ ، فَلَمْ يَرَ الْإِنْمِيرُ ثِلْكَ ٱلْفَتَاةَ ٱلْوَفِيَّةَ ٱلْمُخْلِصَةَ ٱلنَّتِي شَفَتْهُ مِنْ مَرَضِهِ ، وَأَنْقَذَتُ عَيَاتَهُ مِنَ ٱلْمُوتِ ، حِينَ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ أَمَل فِي شِفَائِهِ ، وَكَانَ ٱلْأَطِبَاءُ وَٱلْجَرَّاحُونَ يَعْتَقِدُونَ عَقِيدَةً ثَابِيّةً أَنَّهُ مَيِّتُ لَامَعَالَةً . وَلَكَنَ ٱللَّهُ جَلَّتْ قُدْرَتُهُ ، ٱلنَّذِي يُحْمِي ٱلْمَيْتِ مَنَ عَلَيْهِ لِمَعَالَةً . وَلَكِنَ ٱللّٰهُ جَلَّتْ قُدْرَتُهُ ، ٱلنّذِي يُحْمِي ٱلْمَيْتِ مَنَ عَلَيْهِ لِمَعَالَةً . وَلَكِنَ ٱللّٰهُ جَلَّتْ قُدْرَتُهُ ، ٱلنّذِي يُحْمِي ٱلْمَيْتِ مَنَ عَلَيْهِ لِمَعَالَةً . وَشَفَاءُ عَلَى يَدِ خَطِيبَتِهِ . وَلِكَيْ يَتَأْكُدَ ٱلشُّلْطَانُ مِنْ النَّوْرِ ، شَدَّ فِي النَّهُ وَشَفَاءُ وَشَفَاءُ مِنْ مَرَضِهِ وَيَرَاهُ جَيّدًا فِي ٱلنُّورِ ، شَدَّ صَعِمَّةِ آبُنه وَشِفَائِهِ مِنْ مَرَضِهِ وَيَرَاهُ جَيّدًا فِي ٱلنُّورِ ، شَدَّ صَعَة قَانِهُ وَشِفَائِهِ مِنْ مَرَضِهِ وَيَرَاهُ جَيّدًا فِي ٱلنَّورِ ، شَدَّ صَعَةً آبُنه وَشِفَائِهِ مِنْ مَرَضِهِ وَيَرَاهُ جَيّدًا فِي ٱلنَّورِ ، شَدَّ

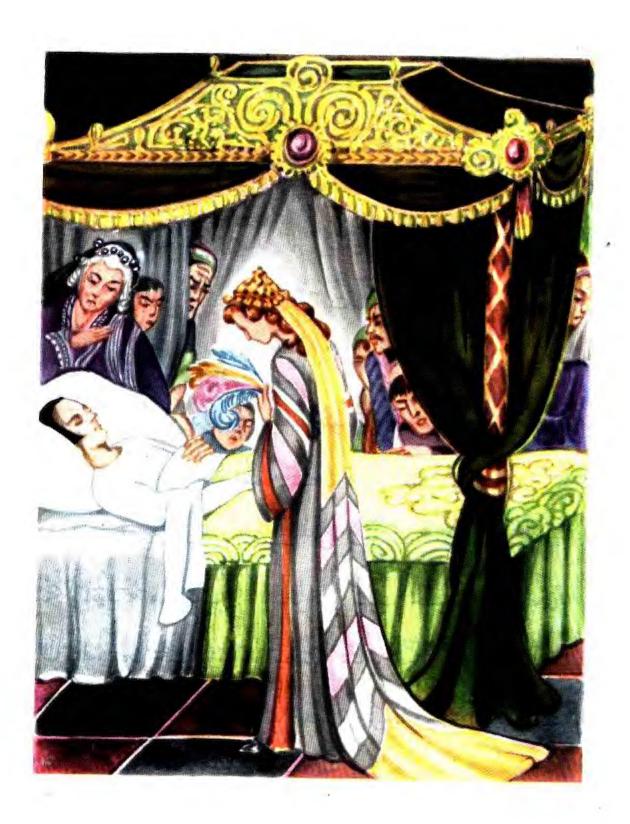

آلسَّتَاثِرَ آلَّنِي وُضِعَتْ عَلَى آلنَّوافِذِ ، وَسَمَحَ لِلضَّوْءِ بِأَنْ يَدْخُلَ حُجْرَةَ آلْأُمِيرِ ، فَالطَّمَأَنَّ عَلَى آبنِهِ آلْوَحِيدِ ، وَشَكَرَ لِلْفَتَاةِ شُعُورَهَا وَنُبْلَهَا ، وَمُرُوءَتَهَا وَإِقْدَامَهَا ، وَحَمِدَ آلله حَمْدًا شُعُورَهَا وَنُبْلَهَا ، وَمُرُوءَتَهَا وَإِقْدَامَهَا ، وَحَمِدَ آلله حَمْدًا . لَا نِهَايَةً لَهُ عَلَى نِعْمَتِهِ وَفَضْلِهِ .

جَلَسَ ٱلْأُمِيرُ عَلَى ٱلسَّرير، وَظَهَرَتْ عَلَيْهِ عَلَامَاتُ ٱلصِّحَّةِ بَعْدَ شِفَائِهِ مِنْ مَرَضِهِ . ثُمَّ نَظَرَ حَوْلَهُ ، فَرَأَى خَطِيبَتَهُ ٱلْأُمِيرَةَ بِجَانِبِ فِرَاشِهِ ، وَأَخَذَ يَدَهَا ، وَحَيَّاهَا وَهُوَ فَر ح مُسْرُورٌ بِرُوْيَتِهَا ، ثُمَّ نَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَأُمِّهِ، وَأَخْبَرَهُمَا كَيْفَ قَابَلَ ٱلْأَمِيرَةَ مِنْ قَبْلُ، وَكَيْفَ ضَحَّت بنَفْسِهَا، وَرَضِيَت أَن تَـتَزَوَّجَهُ وَهُوَ ثُعْبَان ، فَحَرَّرَ تُهُ وَأَنْقُذَتْهُ مِنْ تَأْثِيرِ ٱلسِّحْرِ، وَكَيْفَ حُكِمَ عَلَيْهِ بأَنْ يَصِيرَ طَأَئِرًا ، فَخَرَجَتْ وَرَاءَهُ تَبْحَثُ عَنْهُ، حَتَّى حَضَرَتْ إِلَيْهِ وَأَنْقَذَتْهُ بِوَفَائِهَا ، وَإِخْلَاصِهَا ، وَعِلَاجِهَا ، وَرَجَا أَبُوَيْهِ أَنْ يَسْمَحَا لَهُ بَنْزَوُّجهاً.

فَقَالَ ٱلسُّلْطَانُ الْبِي ٱلْعَزِيزَ، إِنِي قَخُورٌ كُلَّ ٱلْفَخْرِ بِهِلْذِهِ إِنِي فَخُورٌ كُلَّ ٱلْفَخْرِ بِهِلْذِهِ الْأُمِيرَةِ ، مُعْجَبٌ بِهَا كُلَّ الْأُمِيرَةِ ، مُعْجَبٌ بِهَا كُلَّ الْأَمِيرَةِ ، مُعْجَبٌ بِهَا كُلَّ الْأَعْجَابِ ، مُقَدِرٌ ما فَعَلَتْهُ كُلَّ الْاعْجَابِ ، مُقَدِرٌ ما فَعَلَتْهُ كُلَّ اللَّاعَدِيرِ ، فَقَدْ رَضِيتْ بِكَ فِي اللَّقَدِيرِ ، فَقَدْ رَضِيتْ بِكَ فِي وَقَدْ رَضِيتْ بِكَ فِي وَقَدْ رَضِيتُ بِكَ فِيهِ أَحَدٌ، وَقَدْ لَا يَرْضَى بِكَ فِيهِ أَحَدٌ، وَقَدْ لَا يَرْضَى بِكَ فِيهِ أَحَدٌ، وَقَدَ لَا يَرْضَى بِكَ فِيهِ أَحَدٌ، وَقَدَ لَا يَرْضَى بِكَ مَا تَحَمَّلَتْ ، وَقَدَ اللّهُ مَا تَحَمَّلَتْ ،

وَضَحَّتُ مِنْ أَجْلِكَ بِمَا ضَحَّتْ ، وَهِي ٱلنَّتِي شَفَتْكَ مِنْ أَجْلِكَ بِمَا ضَحَّتْ ، وَهِي ٱلنَّتِي شَفَتْكَ ، وَتَعْمَلَ عَلَى جُرُوحِكَ ، وَخَرَجَتْ لَيْلًا وَحْدَهَا لِتَبْحَثَ عَنْكَ ، وَتَعْمَلَ عَلَى إِنْقَاذِكَ . فَحَياتُكَ مَنْسُوبَة إِلَيْهَا بَعْدَ أَنْ عَجَزَ جَمِيعُ ٱلْأَطِبَاءِ وَالْجَرَّاحِينَ عَنْ شِفَائِكَ . وَمُحَالٌ أَنْ تَجِدَ هَذَا النَّبُلُ ، وَهٰذَا أَلُوفَاءَ . وَهٰذِهِ ٱلشَّجَاعَة فِي أَمِيرَة أُخْرَى . وَلَنْ أَسْتَطِيعَ وَلَنْ تَسْتَطِيعَ أَلْوَفَاءَ . وَهٰذِهِ ٱلشَّجَاعَة فِي أَمِيرَة أُخْرَى . وَلَنْ أَسْتَطِيعَ وَلَنْ تَسْتَطِيعَ أَنْ تَعْدَى مَا فَعَلَتْ . وَسَأَعْمَلُ مِنَ ٱلْآنَ عَلَى تَحْقِيقٍ رَغْبَتِكَ .

وَسَأَتَصِلُ بِوَالِدَيْهَا لِلا بُشِرَهُمَا بِنَجَاتِكَ عَلَى يَدَيْهَا. وَسَأَقُومُ فِي الْحَالِ بِإِعْدَادِ مُعَدَّاتِ الزَّوَاجِ . وَسُرَّ الْجَمِيعُ بِشِفَاءِ الْأَمِيرِ مِنْ مَرَضِهِ، وَفَرِحَتِ الْبِلَادُ كُلُّهَا بِهَذَا الْخَبَرِ السَّارِ . وَحَضَرَتِ مِنْ مَرَضِهِ، وَفَرِحَتِ الْبِلَادُ كُلُّهَا بِهَذَا الْخَبَرِ السَّارِ . وَحَضَرَتِ مِنْ مَرَضِهِ، وَفَرِحَتِ الْبِلَادُ كُلُّهَا بِهَذَا الْخَبَرِ السَّارِ . وَحَضَرَتِ مَنْ الْوُفُودُ مِنَ الْبِلَادِ لِتَهْنِئَةِ السَّلْطَانِ بِشِفَاءِ الْأَمِيرِ .

ٱلْتَقَتُ أُسْرَتَا ٱلْأَمِيرِ وَٱلْأَمِيرَةِ، وَجَمَعَهُمَا ٱلْفَرَحُ وَٱلسُّرُورُ بنَجَاةِ ٱلْعَرُوسَيْنِ وَزَوَاجِهِمَا . وَأُقِيمَتِ ٱلْأُفْرَاحُ ، وَٱسْتَمَرَّتُ لَيَا لِيَ وَأَيَّامًا . وَأَعَدَّ ٱلطَّبَّاخُونَ أَحْسَنَ ٱلْوَكَامُمِ لِهٰذَا ٱلْقِرَانِ ٱلسَّعِيدِ . وَأَعَدَّتِ ٱلْخَيَّاطَاتُ أَحْسَنَ ٱلْخُلَلَ لِلْأُمِيرَةِ ٱلْعَظِيمَةِ ، وَأُهْدِيَ إِلَيْهَا أَثْمَنُ ٱلْجَوَاهِرِ وَٱللَّالِئَ . وَمُلِئَ ٱلْقَصْرُ بِٱلْمَدْعُوِينَ وَ ٱلْمَدْعُواتِ مِنَ ٱلْأُسَرِ ٱلْكَرِيمَةِ ، وَٱلْأُمْرَاءِ وَٱلْعُظَمَاءِ وَٱلنَّبَالَاءِ. وَ فِي يَوْمٍ مِنَ ٱلْأَيَّامِ ٱلْمُشْرِقَةِ ٱلْجَمِيلَةِ ، تَمَّ زَوَاجُ ٱلْأَمِيرِ وَٱلْأُمِيرَةِ. وَعَمَّ ٱلْفَرَحُ وَٱلسُّرُورُ جَمِيعَ أَنْحَاءِ ٱلْبِلَادِ. وَشَارَكَ ٱلشَّعْبُ سُلْطَانَهُ ٱلْمَحْبُوبَ ، وَأَمِيرَهُ ٱلْعَزِيزَ فِي أَفْرَاحِهِ



وَمَسَرَّاتِهِ . وَقَدْ كَانَتْ حَفْلَةُ ٱلزَّوَاجِ أَحْسَنَ حَفْلٍ أُقِيمَ فِي آلْبِلَادِ ، فَقَدْ كَانَ ٱلْفَرَحُ مُضَاعَفًا : فَرَحْ بِشِفَاءِ ٱلْأَمِيرِ ، وَقَدْ كَانَ ٱلْفَرَحُ مُضَاعَفًا : فَرَحْ بِشِفَاءِ ٱلْأَمِيرِ ، وَفَرَحْ بِرْوَاجِهِ .

وَحِينَمَا تَزَوَّجَ ٱلْأَمِيرُ لَمْ يَنْسَ أَنْ يَدْعُو َ ٱلْفَلَّاحَ وَزَوْجَتَهُ اللَّذَيْنِ قَامَا بِبَرْ بِيَتِهِ، وٱلْعِنَايَةِ بِشُتُونِهِ عَشْرَ سَنَوَاتٍ، فَدَعَاهُمَا اللَّذَيْنِ قَامَا بِبَرْ بِيَتِهِ، وٱلْعِنَايَةِ بِشُتُونِهِ عَشْرَ سَنَوَاتٍ، فَدَعَاهُمَا اللَّذَيْنِ قَامَا بِبَرْ بِيَتِهِ، وٱلْعِنَايَةِ بِشُتُونِهِ عَشْرَ سَنَوَاتٍ، فَدَعَاهُمَا اللَّهَ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللِّهُ الللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِ اللْمِنْ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمُ الللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الللللْمُ الللْمُؤْمِ الللْمُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ اللللْمُ الللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ اللللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ الللللْمُ اللْ

وَٱتَّخَذَاهُ آبْنًا لَهُمَا أَيَّامَ بُوْسِهِ وَشَقَائِهِ ، وَخَصَّصَ لَهُمَا قَصْرًا بِجِوَارِ قَصْرِ أَبِيهِ ، وَأَرَاحَهُمَا مِنْ تَعْبِهِمَا، وَعَيَّنَ كُلًا مِنْهُمَا بِجِوَارِ قَصْرِ أَبِيهِ ، وَأَرَاحَهُمَا مِنْ تَعْبِهِمَا، وَعَيَّنَ كُلًا مِنْهُمَا فِي مَرْكُو كَبِيرٍ بِٱلْقَصْرِ؛ تَقْدِيرًا لِمَا قَامَا بِهِ نَحْوَهُ، وَمَا قَدَّمَا لَهُ عَلَى غَيْرِ مَعْرْفَةً .

لَهُ عَلَى غَيْرٍ مَعْرْفَةً .

وَلَسْتُ فِي حَاجَةً إِلَى أَنْ أَذْكُرَ لَكَ أَنَّ ٱلْاَّمِيرَ وَٱلْاَّمِيرَةَ عَاشَا بَعْدَ زَوَاجِهِماً عِيشَةً سَعِيدَةً هَانِئَةً ، كُلُّها وَفَاء وَإِخْلَاصْ طُولَ ٱلْحَيَاةِ .

## أسئلة في القصة

- ١ ماذا خرج من حزمة الحطب التي أحضرها الفلاح للوقود في البيت ؟
  - ٧ ما الذي قاله الثعبان الصفير لزوجة الفلاح ؟
  - ٣ كيف عامل الفلاح وزوجته الثعبان المسكين ؟
  - ٤ ما اللغة الَّتي يتكلم بها الثعبان الصغير ؟ وهل هو ثعبان حقًّا ؟
    - من الفتاة التي فكر الثعبان في أن يتزوجها بعد أن كبر ؟
- ٦ ما الذي طلبه السلطان أولًا من الفلاح قبل أن يرضى بأن تتزوج ا بنته الثمبان؟
  - ما الذي طلبه السلطان ثانياً قبل الموافقة على الزواج ؟
  - ٨ بماذا شعر السلطان والسلطانة حينما دخل الثميان حجرة الأمعرة ؟
  - ٩ كيف تحول الثعبان إلى إنسان ؟ وكيف تحول ثانية إلى طائر أييض ؟
    - ١٠ كيف جرح الطائر ؟
    - ١١ ماذا فعلت الأمرة لانقاذ خطيها بعد أن صار طائرًا ؟
    - ١٢ من الذي ساعدها في الغابة ؟ وما رأيك في هذا الثملب ؟
- ١٣ ما الذي ترجم لها لغة الطيور؟ وكيف عرفت الأميرة قصة الأميرالمسحور؟
  - ١٤ كيف شني الأمير من جروحه القاتلة ؟ ومن الذي أ نقذه من الموت ؟
    - ١٥ عاذا شعر السلطان والسلطانة بعد شفاء ابنهما ؟
      - ١٦ كيف كافأ الأمير الفلاح وزوجته ؟
        - ١٧ بماذا كافأت الأميرة الثملب ؟
      - ١٨ ما الذي تستفيده من هذه القصة ؟ ٠
      - ١٩ اذكر هذه القصة بعبارة سهلة من عندك ؟